

الطبعة العاشرة ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٧ م الطبعة الحادية عشرة ١٤١٠ هـــ ١٩٩٠ م الطبعة الثانية عشرة ١٤١٣ هـــ ١٩٩٣ م الطبعة الثالثة عشرة

جميسيع جشقوق الطشيع محسفوظة

### © دارالشروقــــ

القامرة: ١٦ شارع جواد حسنى ـ مانف: ٢٩ ٣٩٣٥ (١٠) تاكسى : 93091 SHROK UN فاكس : ٣٩٣٤٨١٤) تاكسى : ٣٩٣٤٨١٤) تاكسى : ٨١٧٢١ ـ ٨١٧٢٥ - ٢١٥٨٥٩ بيروت : ص . ب : ٨٠٠٤ ـ مانف : ٨١٥٨٥٥ ٢١ ـ ٨١٧٢٥ ـ SHOROK 20175 LE

# ت يقلب

# معرك الأسالية

دارالشروقــــ

### بست إلله آلة مز آلزجيم

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُنْهِلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا ﴾
 « مُتْرَفِيْهَا فَقَسَتْعُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾
 « فَدَمَّرْ نَاهَا تَدْمِيْرُا ﴾
 ( فرآن کرم )

### صيحت التندير

هذا الوضع الاجتماعي السيىء الذي تعانيه الجماهير في مصر . . غير قابل للبقاء والاستمرار . . هذه حقيقة يجب أن تكون معروفة من الجميع ، كي يمكن السير بعد ذلك على هداها في الطريق الصحيح .

نمم ! غير تابل للبقاء والاستمرار ، ذلك أنه مخالف لطبائسع الإشياء ، لا يحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء ، يعلى له في الاجل ، ويهيىء له فرصة البقاء .

انه مخالف لروح الحضارة الانسانية بكل معنى من معانيها ، مخالف لروح العصر مخالف لروح العصر مخالف لروح العصر بكل مقتضى من مقتضياته ، ذلك فوق مخالفته لابسط المبادىء الاقتصادية السليمة ، ومن ثم فهو معطل للنمو الاقتصادي ذاته ، بله النمو الاجتماعي والانساني ،

وكل وضع اجتماعي يكون من نتائجه شل قوى الامة عن العمل والانتاج ، فتعويقها بهذا عن النمو والتقدم . . هـ و وضع شاذ ، لا يفقد فقط حقه في البقاء ، بل يصبع بالفعل غير قادر على البقاء . فكيف اذا اجتمع الى هذه الآفة ، أنه يهـ در الكرامة الانسانية ، ويفسـ د الخلق والضمير ، ويقضي على كل معانى العدالة ، ويقتل الثقة الضرورية في المجتمع والدولة ، وينشر القلق ، ويذهر بالاطمئنان ؟

ان اللين يتشبثون اليوم بهذا الوضع الشاذ ، ويحاولون أن يقيموا له الاسناد ، سواء كانوا من المستغلين ، الذين يعز عليهسم ان يساهعوا في التكاليف والاعباء الضرورية لاقامة المجتمع الصالح وصيانته ، او من الطفاة الذين يصعب على نفوسهم أن تجري المدالة مجراها ، فتحرمهم اسباب السلطان الزائف الذي لا يقوم على اساس ، او من المستمتعين الذين مردوا على المتاع الفاجر ، فهم لا يطيقون القصد فيه والاعتدال، او من رجال الدين المحترفين، الذين باعوا انفسهم لا لله ولا للوطن ، ولكن للشيطان ، ولمن ينقدهم فيها ثمنا بخسا دراهم معدودات . . . ان هؤلاء جميعا انسافه أنهم انما يؤين بأيديهم الى التهلكة لانهم يحاولون ضد طبائع الاشياء! يحاولون ما لا قبل ألهم به ، لانهم يحاولون ضد طبائع الاشياء! السائحة المتاحة ، ويا ليتهم يذهبون وحدهم حين يذهبون ، ولكنهم سيدهبون ومعهم هذه الإوطان المنكرية ، ما لم تأخذ هده الإوطان المنكرية الم نام تأخذ هده الإوطان المنكرية ، المرنا مترفيها ) ففسقوا الحاسم : « وإذا اردنا أن نهلك قرية ، امرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فلمرناها تدميرا » .

ان الحقائق الواقعة لا تعاليج ، كما نعالجها نحن اليوم ، بالخطب الوعظية ، او الفتاوى المحتالة ، كذلك لا تعاليج بتكميم الافراه ، وتحطيم الاقلام . . انما تعالج بحقائق واقعة تقابلها وتغيرها . والمعدات الجائمة لا تفهم المنطق ـ حتى ولو كان منطقا صحيحا لا احتيال فيه ولا التواء ـ وعلينا ان ندرك هذا قبل قوات الاوان . ولقد اوشك والله ان يقوت الاوان !

ظيقل من شاء كيف شاء : من الطفاة المستغلين ، ومن رجال الدين المحترفين ، ومن الكنتاب المرتزقين ، والصحفيين الماجورين : ان الدعاة الى اصلاح هذا الواقع الاجتماعي السيىء ، شيوعيون ، او خارجون عن القانون ، او خطرون على الامن والنظام ، او دعاة هذم وفوضى ، وليحاربوهم بكل الوسائل الجهنمية ، التي يملكها الطفاة في كل زمان ومكان ، ليزجوا بهم في المتقللات والسجون ، وليعطلوا لهم الصحف والاتلام ، وليحاربوهم في ارزاقهم واقواتهم، وليسدلوا الستار على حياتهم وذكراهم .

ان صوتا سيرتفع بعد ذلك كلة ، ولن يمكن اسكاته ابدا : صوت المدات الخاوية ، التي تملا جنبات هذا الوادي ، صوت الملايين التي تبدل العرق والدماء ، ولا تنال مقابلها لقمة الخبر جافة ، ولا خرقة الكساء متواضعة ، صوت الجموع التي لم تقرأ في حياتها كلمة واحدة عن الشيوعية او غير الشيوعية ، ولكنها جموع مسن الاحياء ، تطالبهم معداتهم بلقمة الخبز ، وتطالبهم جلودهم بخرقة الكساء .

سيبقى صوت واحد لا يخفت \_ ولو خفتت جميع الاصوات \_ صوت الواقع الذي ينطق بلسان الملايين من تلك القطيع الادمية المحطمة الزرية ، التي مسختها تلك الاوضاع الاجتماعية الظالمة ، فحرمتها حتى حاسة الاحساس بالظلم ، وحتى شعور الانسسان بالحرمان .

نعم! وصوت مئات الالوف من الحطام الآدمي المتناثر في الطرقات ، اللاصق بالجدران ، الباحث عن الغتات في صناديق القمامة مع القطط الضالة والكلاب . ذلك الحطام المشوء الخلقة ، المقرح الجلد ، المسمول الاعبين ، الشارد المتلصص ، أو الدليسل المتسول .. هنا وهناك في كل مكان .

ذلك بينما الترف الغاجر الداعر يعربد في المواخير والقصور ، واللهب المتجمد من دماء الملايين ، يبعثر على الموائد الخضر وفي حجور الغواني ، والارباح الفاحثمة تعجز أربابها عن العد والاحصاء بله الانفاق والاستهلاك !

من ذا الذي يستطيع ان يقول: ان وضعا اجتماعيا تلك ثماره المتعفنة الخبيثة يمكن ان يدوم ، مهما اقيمت له الاسناد المنتحلة من فتاوى المحترفين ، او مقالات المرتزقة الماجورين ، او عسف الطفاة والمستغلين ؟

الله عبث . عبث ضائع ، عبث ضد طبائع الاشياء ،

# إنى أتحصت

. اتهم هذه الاوضاع الاجتماعية الحاضرة بأنها تشل قوى الامة عن العمل والانتاج ، وتشيع فيها البطالة والتعطل ، وتقعدها عن استخدام مواردها الطبيعية والبشرية ، وتؤدي بها الى الضعف عن مواجهة الاخطار الداخلية والاخطار الخارجية ، التي تتزايد وتبرز على مر الايام .

ان ارضنا تملك ان تنتج اضعاف ما تنتج من غلات . ولكن الذا لا يتم هذا ؟ لان هذه الارض لا تزال موزعة كما كانت موزعة في اظلم عهود الاقطاع ، فهي محتكرة في الد قليلة لا تستغلها استفلال كاملا ، ولا تدعها للقادرين على استغلالها ممن لا يملكون شيئا . . دع هذه الارض تخرج من هذا الاحتكار ، وتتداولها الايدي المتطلة التي لا تجد ما تعمل . . حينت تتبدل الحال غير الحال .

وان الارض الصالحة للزراعة ليمكن ان تتضاعف . ولكن لماذا لا يتم هذا ؟ لان مشروعات الري والصرف الكبرى معطلة لا تنغذ! لماذا ؟ لانها تحتاج الى المال ، والمال في أيدي الراسماليين ، والدولة تشغق أن تحمل رؤوس الاموال بصيبها الواجب من الاعباء . لماذا ؟ لان الدولة لا تمثل الجماهير المحتاجة ، انما تمثل رؤوس الاموال . دع مقاليد الحكم للشعب حقا . حينئذ سيجد الشعب في خزائنه من حصيلة الضريبة العادلة ، ما يصلح بة الاراضي البور ، في فترة معقولة من الزمان .

وان هذه الارض لتحوي كنوزا من الخامات والقوى المطلة التي لا تستفل . لماذا ؟ لان الدولة فقيرة وعاجرة وغير جادة ومشغولة . فقيرة لا تجد المال ؛ لان ميزانيتها تعتمد على دخول

الجمارك التي يؤديها الفقراء قبل الاغنياء ، ولا تعتمد على ضرائب الدخل المباشرة التي يؤديها الاغنياء قبل الفقراء! وعاجزة لان الدخل المباشرة التي يؤديها الاغنياء قبل الفقراء! وعاجزة لان اداتها الادارية فاسدة . اقسدتها الاستثناءات والمحسوبيات ، وسوء النظام ، وبلادة « الروتين » ، كما أفسدتها الرشوة ، وفساد اللمة ، وتعفن الضمي . وغير جادة ، لانها لا تحس حافزا يدفعها الى زيادة الشروة القومية العامة ، ما دام الاثرياء الذين تمثلهم يحسون التخمة ، ويعجزون عن تصريف ما في ايديهم من ثروات ، ومشغولة ، مشغولة بذلك الصراع الحزبي في حلبة الاقزام ، التي اقامها الاستعمار منذ ربع قرن باسم الدستور! ووقف يتغرج ويتسلى ، كما كان الاشراق في القرون الوسطى يتسلون بصراع المبيد والاقزام . ثم هي مشغولة بحماية تلك الاوضاع الاجتماعية الشاذة المناقضة الطبيعة الاشياء ، والتسي تحتاج الى جهد ضخم من الاداة الحكومية العاجرة الفاسدة الشياء .

وان في هذه الارض من الشروات البشرية والقوى الانسانية ما لا يقل عما فيها من الخدمات والقوى . ولكن احدا لا يستغلها ولا يلتفت اليها . لماذا أ لان المصلحة العاجلة للسادة الراسماليين الدين تمثلهم الدولة ، لا تقتضي استغلال هذه القوى ولا استنقاذها من التبطل والضياع . فهي تدعها للجهل والمرض والفقر تأكلها أكلا، ثم تدعها للتبطل يحيلها مخلوقات تافهة : اما مشردة في الطرقات ، واما جالسة على القاهي والحانات ، واما عاملة كمتعطلة لا تنتج الا التافه اليسير مما تملك أن تنتج ، لان النظام الذي تعمل في ظلم نظام فاسد ، ولان الاجور التي تتناولها لا تحفز الى الاخلاص ، ولان الستقبل الذي ينتظرها ظلام في ظلم . . والدولية لا تحاول ان تعمل شيئا جديا لاستنقاذ هذه الثروات المبددة الضائعة في سفه واسراف .

ذلك أن استنقاذ هذه الثروة القومية من القوى البشرية يكلف رؤوس الاموال بعض التكاليف . ودون هذا وتقف الدولة متحرجة واجمة خاشعة ! وهكذا يدور دولاب العمل في الدولة وفي الشعب ، لا ليسد حاجة سكانها جميعا ، بل ليسد حاجة حفنة قليلة همي القادرة وحدها على الانتاج وعلى الاستهلاك . ولا تعمل الدولة ولا الاستهلال لرعاية المسالح الضخمة للفشرين مليونا من السكان ، بل لرعاية المسالح المحدودة لفئة منها معدودة .

ثم يتزايد السكان وتتناقص الفلة ، لا لعجز في طبيعة الامة عن العمل ، ولا لنقص في كفاياتها واستعداداتها الفطرية ، ولكن تبعا لهذا الاختلال في توزيع الثروة القومية ، وفي توزيع المفائم والمفارم ، ومن ثم نتخلف والدنيا تركض ، ونضعف وخصومنا على الابواب تتزايد قدرتهم على الاعتداء ، وتهبط كرامتنا الدولية يوما بعد يوم ، ونحن نتحلق ونتصابح : يحيا ويسقط ، حول المراع الحزبي التافه في حلبة الاقزام !

#### \*\*\*

اني أتهم . . أتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بأنها تهدر الكرامة الانسانية ، وتقضي على كل حقوق الانسان .

ومن ذا الذي يجرؤ على القول بأن هؤلاء الملايين من الفلاحين الجياع العراة الحفاة ، الذين تأكل الديدان احشاءهم ، وينهش اللباب مآقيهم ، وتمتص الحشرات دماءهم . . ناس . يتمتعون بكرامة الانسان وحقوق الانسان ؟

من ذا الذي يجرؤ على القول بأن هؤلاء الصبية الذين يجمعون من القرى والكفور للعمل في « التراحيسل » لتنقيسة المزارع في الدوائر والتفاتيش من الافات ، وجسومهم تنغل بالافات ، وينقلون عشرات الاميال ومثاتها بعيدا عن اهلهم حسيث يعدودن أو لا يعودون و لا مختارين ، ولكن قسرا وغصبا ، في مقابل القروش والملاليم التي يؤكل نصفها قبال أن تصل الى المديهم الهزيلة النحيلة .

من ذا السلمي يقول بأن همؤلاء ناس لهم كرامة الانسسان وحقوق الانسان ؟!

من ذا الذي يجرؤ على القول بأن الملايين من « الانفار » في دوائر الاقطاع ناس ، والسيد المالك يعلك أن يحيى ويميت ، وأن يمنع ويمنع ، وأن يرزق ويرزا ، والعبيد لا يعلكون شيئا ، حتى ولا حق البقاء في الدائرة ، ولا التعويض الضئيل عند الطرد من الرحمة ، فاذا غضب السيد ب بل عامله ب فقد طرد « النفر » مع زوجه وأولاده ، وقد سلبت منه جاموسته ، وقد عاد كوخه الى السيد المالك الذي أنهم به عليه ، وخرج هو شريدا طريدا من رحمة الارض جميما!

من ذا الذي يجرؤ على القول بأن مئات الالوف من العجزة المتسولين ، الباحثين عن الفتات في صناديق القماسة ، العسراة الجسد ، الحفاة القدم ، المعفري الوجوه ، الزائمي النظرات . . ناس لهم كرامة الانسان وحقوق الانسان ؟ وهم لا يجدون ما تجده كلاب السادة في بيوت السراة !

من ذا الذي يجرؤ على القول بأن هؤلاء الالوف من الخدم في البيوت ، و « الخدمة السائرة » في الدواوين ، الذيبن يحرمهم القانون حتى حق تكوين النقابات ، لان السادة يأبون عليهم هـذا الحق ، كي لا يتجرأ العبيد على الاسياد ، وكي لا تكون لهم حقوق ـ ولو نظرية ـ يرفعون بها جباههم في وجوه الاسياد . . .

من ذا اللي يجرؤ على القول بأن هؤلاء ناس ، لهمم حقوق الانسان وكرامة الانسان ؟!

ودعك بعد هذا من تلك الخرافة التي تتحدث عن « الامسة مصدر السلطات » وعن حق الانتخاب وحرية الاختيار .. انهسا خرافة لا تستحق المناقشة ، فهذه الامة مصدر السلطات هي هذه اللايين الجائعة الهزيلة ، الجاهلة المستففلة . هذه الملايين المشغولة نهارها وليلها بالبحث عن اللقمة . الملايين التي لا تملك ان تفيسق

لحظة لتفكر في ذلك الترف الذي يسمونه حق الانتخاب وحرية الاختيار ، الملاين التي يشير لها السادة فتنتخب ، ويشير لها السادة فتمتنع ، لان هؤلاء السادة هم خزنة أرزاقها واقواتها ، وملاك الاقطاع الذي يؤوي هؤلاء الجياع!

انها خرافة ان تتحدث في عهدود الاقطاع عن الدساتير والبرلمانات . ونحن خميش في عهود الاقطاع بكل مقوماتها ، لا ينقص منها شيء الا تبعات السيد تجاه رقيق الارض ، فقد سقطت عنه هده التبعات في عصر الدستور! اجل فلقد كان السيد فيما مضى مسؤولا عن رقيقه ، يزوج بناتهم ويمنحهن ، ويعالجهم اذامرضوا، ويؤدي عنهم نفقات الجنائز والاعياد . . فاسقط عهد الدستور كل هذه التكاليف عن كاهله ، وابقى له الرقيق ، يأكل من ابدائهم ما شاء كيف شاء!

ان الحديث عن الدساتير والبرلمانات يصلح مسادة فكاهة ، يتسلى بها الفارغون ، ولكنه لا يصلح حديث أمة تريد الجسد ، وتنظر الى الواقع بعين الاعتبار!

#### \*\*\*

اني اتهم . . أتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها تفسد الخلق والضمير ، وتشيع الفساد في المجتمع والدولة ، وتؤدي الى الانحلال الفردي والقومي .

ان تضخم الثراء في جانب ، وبروز الحرمان في جانب ، من شانه ان يخلق طبقة من الاثرياء الفارغين المتبطلين ، اللدين يجدون لديهم وفرة من المال ، ووفرة من الوقت ، ووفرة مسن الطاقسة الجسدية التي لا بد لها من متصرف .

والطاقة التي لا تصرف في العمل ، والتي لا تشغلها فكرة اعلى من الدات ، لا بد أن تجد لها طريقا آخر : طريق المتاع الجسدى الغليظ ، والرفاهية المترفة الناعمة ، والموائد الخضر والسباق ، والسكر والعربدة والاستهتار ...

وماذا يصنع اولئك الفتيان المرد ، واولئك الشيوخ المترهلون، الله تجبى اليهم ثمرات الكد والعرق والغماء ، من جهود الالوف الحياع الحقاة العراة . . ماذا يصنع أولئك وهؤلاء بتلك الالوف والملايين التي تصل اليهم وهم قاعدون لا ماذا يصنعون ولم يطهر العمل قلوبهم وايديهم ، ولم يشغل العمل أفكارهم ومشاعرهم لا ماذا يصنعون الا أن يفكروا في لذائد الحس ، وشهوات الجسد ، والترف الناعم الرخيص الحسل الترف الناعم الرخيص الحسل التحسل التعمل الناعم الرخيص الحسل التعمل الرخيص الحسل التعمل التعمل الرخيص المحسل التعمل التع

وهم يملكون قوة الاغراء . . المال . . وعلى الضغة الاخسرى اولئك المحرومون التاعسون ، ضعفاء أمام ذلك الاغراء ، طلاب حياة وطلاب متاع كذلك ، لا يجدون اليهما سبيلا من وجه شريف . . . فالشرف آخر حرفة في مصر تدر على أصحابها الكفاف!

عندئد ينقسم المحرومون والمحرومات فريقين : فريق السماسرة وفريق الشحايا ، فريق القوادين وفريق الرقيق – ولا عبرة بالفريق الثالث : فريق الشرفاء الذي يأبى أن يخضع للاغراء العنيف ، أنه فريق الذين لا يريدون الحياة ولا يريدون المتاع! أو فريق الإبطال والقديسين ، وما كل الناس ولا كثرتهم أبطال ولا قدسون!

ولا بد من حاشية واذبال ، لاولئك الفتيان المرد ، وأولئك الشيوخ المترهلين ، لا بد من حاشية تملق كبرياءهم ، وتؤمن على سخافاتهم وحماقاتهم ، وهم واجدون هذه الحاشية في ذلك الحطام الادمي التافه ، الذي احالته الاوضاع الاجتماعية الفاسدة ديدانا طفيلية وامعات !

وهكدا تتكون حلقة مفرغة ، من الشباب الفارغ والشبخوخة الاسنة ، ومن الرق الابيض والنخاسة القدرة ، ومن الملق الحقير وفناء الشخصية والانحلال .

وندع هذه الحلقة الاسنة ؛ لتقع المين على حلقة اخرى نشيطة متحركة عاملة . ولكن للشيطان وفي حقل الشيطان . حقل الرشوة والارتشاء . حقل السرقة والاختلاس وفساد الضمير .

انه العوز في جانب والاغراء في جانب ، انه الموظف ذو العيال الدي يلهب الغلاء ظهره بسياطه الكاوية ، ويعتص عصسارة قلب ودمه ، ليسلمها الى السادة المولين ، الليسن تحميهم الدولة بتشريعاتها ، وتعمل لحسابهم وحدهم لا لحساب الجماهير ، انه ذلك المخلوق الضميف وامامه اغراء المال الحرام ، المال الذي يريد ان يتضاعف بالغش والسرقة والتهريب والاحتكار .

وقد لا يقف الفقر هكذا امام الثراء . انما يقف المال امام المال . تقف المصلحة المستركة بين الفنى الفاحش والفنى الفاحش. تقف المؤامرة على حقوق الجماهير ومصالح الجماهير ، الجماهير الضعيفة التي لا تملك شيئا تذود به عن نفسها في المركة ، حتى ولا قوة اليقظة والانتباه!

وهاده قضايا اللخيرة الفاسدة في الجيش ، وتهريب النموين الى اسرائيل ، والاختلاسات في الاموال العامة . . . هذه هي تقشعر لقدارتها وبشاعتها النفوس ، ولكنها في صميمها ليست منفصلة عن الاوضاع الاجتماعية القائمة ، فهي ثمرتها الطبيعية التي لا تشعر سواها ، وما يمكن ان تختل موازين المدالة الاجتماعية هذا الاختلال ، ثم تبقى للمجتمع قواه الخلقية ومبادئه ومثله ، انما هي الحماة الاسنة يصب فيها الوحل والقدى ، وتنمو على حوافها الحشرات ، وتنسل في جوفها الديدان ، ثم تتسع وتتسع حتى الحشرات ، وتنسل في جوفها الديدان ، ثم تتسع وتتسع حتى تحيل المجتمع كله بركة من الوحل المنتن العفن ، تفوص فيها الضمائر والاخلاق ، وتغرق فيها القوميات والاوطان .

وهنا ينبعث السادة الاجلاء من هيئة كبار العلماء ، مسن سباتهم الطويل العميق ، ينعون الاخلاق الضائعة والفواحش الشائعة، ولا يدعون ثبورا واحدا بل يدعون ثبورا كثيرا ! فلنتصرف

الى السادة الإجلاء لحظة نسمع منهم الوعظ الشريف ، ترويحما للنفس عن ذلك الجد الكريه الذي نعانيه !

هذه بعض عريضتهم الى رئيس الحكومة في يوم من الايام :

« وان الناظر في حال امتنا العزيزة ، وما آل اليه أمر الدين والخلق فيها ؛ ليهوله ما يرى، وبأخله كثير من الحزن على حاضرها اللي صارت اليه ، ويخالجه كثير من الاشفاق علمي مستقبلها الذي هي مقبلة عليه . نقد استهان الناس بأوامر الدين ونواهيه، وجنحوا الى ما بخالف تقاليد الإلملام ، ودخل على كثير منهم ما لم يكن يعهــد من اخلاق الاباحية والنحلل ، جريـــا وراء المدنية الزائفة ، واغترارا ببريقها الخادع ، وكثرت عوامل الافساد والاغراء في البلاد ، ولا سيما أمام ناشئتها و فتيانها ، المرجوين للنهوض بها ، والاخله ببدها في حاضرها ومستقبلها ، قمن حفلات ماجنة خليمة ، يختلط فيها النساء بالرجال على صورة متهتكة جريئة ، تشرب فيها الخمر ، ويرتكب فيها ما ينافي المروءة والخلق الكريم ، الى الدية بياح فيها القمار ، ويسكب على موائدها الدهب ، وتبتز فيها الاموال ، وتزلزل بسببها البيوت والكرامات ، الى ملاعب للسباق والمراهنات تنطوي على الوان من القسادواضاعة المال؛ الى مسابقات للجمال انما هي معارض للفسوق والاثم ، يرتكب فيها ما يندي له جبين الدين والنخلق والمروءة ، ويباح فيها من المحرمات اكبرها واخطرها ، الى شواطىء في الصيف يخلع فيها العدار ، ويطفى فيها الاشرار ؛ الى اخبار ذلك تذكر وتنشر ؛ وتوصف وتصور ؛ وتستثار بها كوامن الشموات والغرائز ، في غير تورع ولا حياء ، الى كثير من الوان المنكرات وننون الموبقات .. »

وي ! وي ! اوهذا هكذا ايها الطعاء الاجلاء ؟ ! يا مبحان الله ! ولا حول ولا توء الا بالله ! حقا انه لأمر جلل يوجب النقمة ويستوجب اللعنة ...

ولكن ! وقد قدر الشفاهكم الشريفة أن تنفرج عن كلام في

المجتمع ، افها كانت هناك كلمة واحدة تقال عن المظالم الاجتماعية الفاشية ، وعن رأي الاسلام في الحكم ، ورأيه في المال ، ورأيه في الفوارق الاجتماعية التي لا تطاق ؟

وما الذي كنتم تنتظرونه ايها السادة الاجلاء من اوضاعنا الاجتماعية القائمة الاهدا الفساد ، التي تناولت خطبتكم الشريفة ظواهره ، وتجنبت خوافيه ؟ اوضاعنا الاجتماعية التي تجد منكم السند والنصير ، والتي يصيبكم البكم فلا تشيرون اليها عارضة من قريب او من بعيد ، لان السكوت عنها من ذهب : ذهب ابريز !

#### \*\*\*

اني اتهم . اتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها تحيل تكافؤ الفرص خرافة ، والعدالة بين الجهد والجزاء اسطورة . وبدلك تشيع القلق والاضطراب في نفوس الافراد والجماعات .

انه يكفي في مصر ان يحسن الطفل اختيار أبويه ، كيما تتاح له الفرص جميما ، ويتخطى عقبات الطريق وثبا ! فلئن فاته ان يحسن اختيار أبويه ، فلا أقل من ان يختار له زوجة قد احسنت اختيار أبويها ، فولدت في بيت وزير أو كبير ، كسى تحمله على جناحيها وتطير ! فالا تكن قد أحسنت اختيار أبويها فلا أقل من ان تكون قد أحسنت اختيار تقاطيعها وملامحها . وهذه تعويلة تفك تكون قد أحسنت اختيار تقاطيعها وملامحها . وهذه تعويلة تفك العقد ، ويدخل بها على الحكام ويخرج ، كما كانت كتب السحر تصف بعض التعاويد في قديم الزمان وسالف المصر والاوان !

والدعابة التي أطلقها الشاعر الملهم « محمود أبو الوفا » في : « انفاس محترقة » :

اخي • قل لي ولا تخجل بماذا قد ترقيشا ؟ وما انت بذي جاه وعمرك ما تزوجتا ؟ لم تكن دعابة عابرة ، انما هي ايماضة الحقيقة في ضمير هذا الواقع الاجتماعي الريض ، انطلقت علمى لسان شاعر صادق الحس موهوب ،

ان تكافؤ الفرص في مثل هذه الاوضاع حرافة لا تقل عن خرافة المساواة امام القانون! والا فاي تكافؤ بين الكتلة من اللحم يدفع بها رحم في الكوخ ، فتتلقاها الارض ، او حجر اقلار من الارض ، يسلمها الى الميكروب والمرض ، ثم يكلها المى الجوع والشيظف ، حتى اذا غالبت ذلك كله ، دفع بها المى الحرمان والاهمال . وبين اخت لها وليدة على يدي طبيب ، وفي حضن ممرضة ، موكولة الى العناية والرعاية ، فالى المناغاة والتدليل ، فالى روضة الاطفال فالجامعة ، فالى كرسي الديوان او مسه طلفالي والشراء في الشركات والدوائر والتقاتيش ؟!

اي تكافؤ بين ذلك اللي أحسن اختيار ابويه وخاب في الدراسة ، وذلك اللي لم يوهب حسن الاختيار ولو كان من أوائل المتخرجين ؟

اي تكانؤ في عالم الوظيفة أو في العالم الذي يسمونه «حرا» وذلك المحظوظ المرموق يخطو والاسرة والجاه يفتحان له مفاليق الحياة . وهذا النكد التاعس تتلقاه الصدمات والعقبات في كل شبر من طريقه البطىء الطويل ؟ !

واذا كان تكافؤ الفرص خرافة ، فالمدالة بين الجهد والجزاء اسطورة ! والا فمن ذا الذي يقول : ان هذه الملايين الجائمة انما تجوع لانها ملايين من الكسالى ، الذين لا يريدون العمل والتعب ؟ يقال هذا عن فرد ، او عشرة ، او عن مئة ، او عن الف ، او عن عشرة آلاف ، ، اما ان يقال عن الملايسين ، فدون هذا ويسج الحدث ، وتسخف العبارة ، وتعجز المرائر عن الاحتمال .

ان الذين يعملون في هذا البلد هم الذين يجوعون ، اعني الذين يعملون اعمالا شريفة ، لا تدخل في قائمة السرقة والاختلاس ، والغش والتدليس ، والارتشاء واستغلال النفوذ ، وتجارة الرقيق الابيض ، والخيانة الوطنية ... الى آخر ما يملك به الرجل او المراة في مصر ان يصبح بين يوم وليلة من الوجهاء والاثرياء!

نحن لا ننكر التفاوت في الاستعدادات الفردية والقدرات الدائية ، ولكن اي تفاوت يمكن ان يبرر الغوارق بين ملايين عبود ، وفرغلي ، وامين يحيى ، والبدراوي . . . وامثالهم ، وبين الملاليم التي ينالها عمالهم وعبيدهم وفلاحوهم ؟

واي تفاوت يمكن ان يبرر الفوارق بين مرتب الوزير ووكيل الوزارة والمدير العام ، ومرتبات الكتبة والسعاة والفراشين في الدواوين ، وهي تبلغ خمسين ضعفا في بعض الاحايين ؟

ان أية مغالطة عن تفاوت المقدرات الفردية لتقف حسيرة خجلى أمام الواقع الصارخ ، الذي يفجز المدافعون عن تبريره وتفسيره ، عجزه هو ذاته عن الاستمرار والبقاء ، بحكم مناقضته لطبائم الاشياء .

ان مجتمعا هـ له سماته ليشيع القلق في نفوس افراده وجماعاته ، القلق الناشىء من ان الجهد لا يلقى جزاءه ، والجد لا يثاب عليه ، والوسائل الملتوية تبلغ بصاحبها ما لا تبلغ الوسائل المستقيمة ، والولادة في بيت وزير او كبير تجدي ما لا يجدي اللكاء والوهبة والخلق والعمل جميها!

ولقد مضى على مصر اكثر من ربع قرن منة تسلمت مقاليدها ، وتوالت على حكمها الوزارات والاحزاب ، وما من عهد من هذه المهود خلا من الاستثناء البغيض ، تارة بالآحادوالمشرات، وتارة بالثات والالوف ، حتى شاع في الدواوين وعلى السنة الناس أن الواسطة هي الطريق الوحيد القصير ، ووقسر في ضمائرهم أن لا شيء يمدل أن تكون ذا جاه ، أو محسوبا ، أو أن تسلك على أية حال طريقا غير مستقيم !

ومتى نقدت النفوس الثقة في النخير والواجب ، والامانــة

والضمير ، فقد فسد كل شيء ، وسرى القلق والتوجس ، وعم الإهمال والاستهتار . وقد انتهينا الى هذا . وانتهينا معه الى ما هو ادهى : انتهينا الى الشك المطلق في صلاحية الادارة المرية ، والى الترحم على ايام الاحتلال . وهذه كارثة ، فليس اخطر من ان يكفر المواطن بوطنه وبشعبه وبنفسه .

ان الجريمة التي ارتكبتها سياسة الاستثناء هي هذه الجريمة . جريمة تزعزع ثقة المواطنين في الحكم الوطني . جريمة انهيار الشعور الداخلي بقيمة الاستقلال ، وبضرورة الاستقلال !

#### \*\*\*

اني اتهم ... اتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها تدفع بالناس دفعا الى أحضان الشيوعية ، وبخاصة ذلك الجيل الناشىء من الشيان الابرياء .

حين يقال للملايين من الكادحين الذين لا يجدون ما ينفقون: النسيوعية تضمن لكم كفايتكم ، وتمنع الترف الفاجر الله يزاوله اثرياؤكم ، . يكون لها فعل السحر في نفوس الجماهي .

وحين يقال لهم : ان الشيوعية تحرمكم حرية العمل ، وحرية القول وحرية التفكير ، فانهم لا يحسون انها تسلبهم شيئًا حقيقيا ملكونه .

ان الشيوعية لا تحوي سحرا ولا سرا . ولكن الجماهير معها على رأي المثل العامي الذي يقول: « ضربوا الاعور على عينه قال: خسرانة خسرانة! » أو المثل الآخر الذي يقول: « قالوا للقرد: ربنا حيسخطك. قال حيعملني غزال ؟! » فالعور والقرود اي الذين لا يملكون شيئا يخسرونه واليائسون من ان تكون هناك حال أسوا من حالهم هم الذين تسحرهم الشيوعية . لان كل تغيير قد يفيدهم . وهو على ايسة حال لا يضيرهم شيئا . اما الذين يملكون شيئا . وللهما حرية القول وحرية الفكر و ويملكون قبلهما حرية

الرغيف ، ولا تصطدمهم تلك الغوارق الاجتماعية السحيقة . . فهم العداء الشيوعية الطبيعيون .

لهذا لم تجد الشيوعية لها الى اليوم تربة صالحة في السويد او النرويج او الدانمارك ، لا لان اهل هذه البلاد يملكون اية فكرة عن الحياة اعلى مما يملك الشيوعيون ، ولا لان لهم أهدافا روحية او عقيدة انسانية . بل لانهم يملكون أكثر ما تمنحه الشيوعية ، ويقددون بالشيوعية اشياء حقيقية يملكونها .

حين يقال للعامل في تلك البلاد: ان الشوعية ستوفر لمك كفايتك وضمانات حياتك . قد يسخر! فكفاياته كلها مضمونة ، بل رفاهيته كذلك ، وحين يقال له: ان الشيوعية ستضمن لك عملا دائما ، وتحميك من نتائج التعطل قد يسخر! لانه يجد ضمانات حياته عاملا ومتعطلا ، ولا يحس قلقا في حياته من هملا الجانب او ذاك .

ولكن حين يقال له: أن الشيوعية ستجندك للعمل بلا حرية ولا اختيار ، أو ستقضى على حريتك النقابية ، أو ستضغط على حرية القول والكتابة والتغكير . . فأن ذلك يفزعه ويزعجه . ذلك انه يملك تلك الحريات فعلا . يملكها حقيقة واقعة في حياته اليومية لا في الكتب والدساتير المكتوبة . . عندئد تعجز الشيوعية أن تفزو قلبه لانها لا تمنحه شيئا ينقصه ، وعلى العكس تسلبه مزايا حقيقية بملكها .

كذلك الحال في امريكاه . ان العامل الامريكي يعرف انه حينما قرر عمال المناجم الاضراب ، وصرح الرئيس ترومان بانه يغكر في المخاذ تدبير شديد لانهاء هذا الاضراب ، هتف العمال : « دع ترومان يأتي هنا ويحفر الارض معنا » .

ونشر هذا الهتاف في الصحف على أعمدة بحروف بارزة ، فلم يتحرك شرطي واحمد ليقبض على عامل ، فضلا علمى أن يضربه ويسجنه ويعذبه . وحينما كتب صحفي طويل اللسان عن ابنة ترومان كتابة بذيئة ، لم يزد وليس الدولة التي تحكم نصف العالم عن ان يكتب له رسالة شخصية « بأنه سيضربه بنفسه عندما يقابله ! » ولسم يتحرك « الجستابو » ليدق عنق هذا الصحفي ، او يقتله سرا ، ويرمى بجسده في جب !

والعامل الامريكي يعلم أن روسيتًا لا يعلمك أن يهتف ضد ستالين ، ولا أن يكتب حرفًا وأحدًا عن أسرته . ، ولهذا يفزع من الشيوعية !

اما هنا فعبود باشا يملك ان يحظم نقابات عماله التي ترتكب جريمة مطالبته بتنفيل قانون من قوانين الدولة ، يزيد لقيمات في نصيب العامل باسم اعانة الفلاء . والدولة واقفة تتفرج وتشجع سعادته وهو يسحق هذه النقابات سعقا . والجمعية الزراعية تشرد موظفا خدمها سبعة عشر عاما ، وخدمها أبوه قبله لانه طالب باعانة الفلاء!

للسبان أن يتطاول على ذاته الكريمة! .

اما حرية القول وحرية الفكر ، فيسال عنها القلم السياسي. وتسال عنها المعتقلات والسجون ، وتسال عنها حوادث التعذيب في كل قضية سياسية في تاريخ مصر الحديث!

ان الشيوعية في ذاتها فكرة صغيرة لا تستحق الاحترام عند من يفكرون تفكيرا انسانيا اعلى من الطعام والشراب ، وعنسد مسن يمر فون افكارا اخرى عرفتها الانسانية قبل الشيوعية ، وهي اعلل وارتى . ولكن الاوضاع الاجتماعية القائمة تضغي على الشيوعية سحرا وجاذبية ، واذ كنا نعتقد أن الشيوعية فكرة تعسفية وضيقة ، وفيها من سوء الظن بالبشرية ، ومن الاحقاد المسمومة ما فيها . ، فاننا نعتبر الاوضاع القائمة مجرمة ، ترتكب في كل يوم جريمة تحبيب الشيوعية للجماهير المحرومة، وتزينها في نفوسهم ، وتدفعهم البها دفعا ، للخلاص من ذل الاقطاع ولفع الحرمان ، وظلم

الارضاع المناقضة لطبائع الاشياء .

واخيرا فانا انهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها منافضة في جعلتها وتفصيلها لروح الدين كله . الدين منذ ان عرفت البشرية اديانها السماوية ، وهمي أكثر مناقضة للاسلام بكل تأديل مسن تأويلاته . وكل مسا يدعيه المحترقون من رجال الدين ليستندوا به هذه الاوضاع ، انها هو افتراء على الدين ، لا يجد له سندا من حقائقه ومبادئه : « فويل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » .

ان الاسلام ليصرخ في وجه الظلم الاجتماعي ، والاسترقاق الاقطاعي وسوء الجزاء ، وانه ليمد الكافحين لهذه الاوضاع بقوة ضخمة للكفاح والصراع .

وما من وضع اجتماعي هو أبعد عن روح الاسلام من اوضاعنا القائمة ، وما من أثم اكبر من أثم اللين يدينون بالاسلام ، ثم يقبلون مثل هــله الاوضاع ، أو يبررونها باسم الاسلام ، والاسلام من مثلها براء .

ان هذه الاوضاع غير قابلة للبقاء والاستمرار . ذلك انها مخالفة لروح الحضارة الانسانية بكل معنى من معانيها . مخالفة لروح الدين بكل تأويل من تأويلاته . مخالفة لروح المصر الحاضر بكل مقتضى من مقتضياته .. ومن ثم فهي لا تحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء ، يعلى لها في الاجل ، ويمنحها فرصة البقاء .

## في مفارق الطيريق

هذه الاوضاع الاجتماعية القائمة غير قابلة للبقاء والاستمراد، هذا ما يحسه لا الذين يعارضونها وحدهم ، بل الذين يحاولون ان يقيموا لها الاسناد ، فانه ينبغي ان نشهد انهم ليسوا من الغباء بحيث يطمئنون الى ان مثل هذه الاوضاع يمكن ان تمتد بدائها كثيرا او قليلا ، لذلك هم يحاولون ان يقيموا لها الاسناد الزائغة لتعيش فترة طويلة او قصيرة ، ، هم يضيفون بين آن وآخر مواد جديدة الى قانون العقوبات تشمل ما لم تكن تشمله الواد السابقة من الاحوال ، او تضيف عقوبات لم تكن الواد السابقة تتضمنها ، وجاء ارهاب المكافحين في سبيل العدالة الاجتماعية ، باية طريق ، وباى عنوان !

وهم يزيدون الاموال المرصودة للنعاية لهده الاوضاع ، فتتحرك اقدلام وتنشأ صحف ، وتتدم في الظلام مؤامرات على التشكيلات النقابية وعلى الهيئات الكافحة ، قوامها المال ، وقوامها الترهيب والترغيب ، وفي يدها سيف المن وذهبه : هذا لمن شاء ، وذلك لمن أراد !

وهم يتحدثون بين الحين والحين عن . . العدالة الاجتماعية ا اي والله عن العدالة الاجتماعية ، وعن الطبقات المحرومة ، وعن ضرورة تحسين الاحوال ، وكثير هم « الباشوات » الدين يطلقون للعدالة الاجتماعية البخور في هذه الايام ، اذ كان ذلك الطف مخدر للجماهير الكادحة ، يهدىء أعصابها ، ويسيل لعابها ، ويمنيها بالعدل الاجتماعي الذي لا تكافح من أجله وحدها . بل يكافح له معها «الباشوات» العظام ! فما عليها الا أن تستريح ، وتستبشر ، وتنام ! ولكن شيئًا من ذلك كله لن يجدي فتيلا ، فالطبيعة والحياة والدين والحضارة الانسانية والاقتصاد والعقل ضدها جميعا . انما هي تعلات فارغة ، ذاهبة مع الربح في الهواء .

#### \*\*\*

ونحن اليوم في مغارق الطريق . كلنا قد انتهينا الى ان الاوضاع القائمة لن تدوم . كلنا متفقون على هذه الحقيقة ، حتى اولئك اللين يقيمون من حولها الاسناد . انما تختلف الآراء حول الوضع الجديد الذي ينبغي ان يخلف هذه الاوضاع ، والتفكير في هذا واجب ، فلا بد من وضع اجتماعي معين يحل محل هذا الوضع الذي يدق بيده أو بأيدي المتشبثين به ، كل يوم مسمارا في نعشه ، والسمار الاخير قريب قريب !

منا فريق يهتف بالاشتراكية ، ومنا فريق يحلم بالشيوعية ، ومنا فريق يدعو الى الاسلام .

والأوضاع القائمة تجاهد الجميع، لأن واحدا من هذه الحلول كلها أن يدعها في سلام!

هي طبعا تكافح الشيوعية بادىء ذي بدء جهارا نهارا بلا تقية ولا مداراة . وهي تكافح الاسلام فتداوره تارة ، وتنكل به تارة ، حسبما ترى من القوة التي تسنده ان كانت خطرا حقيقيا واقعا ، او كانت خطبا ومواعظ يطفئها الكلام ، وهي تدع اسم الاشتراكية يمر ، حين لا تحسها خطرا حقيقيا قائما ، فاما حيين تحسها قوة حقيقية فهي تكافحها كفاح الشيوعية وكفاح الاسلام ،

لن تسلم الاوضاع الاجتماعية المستفلة لواحد من الثلاثة اذن ، ولا بد من كفاح منظم رئيب ، طويل الاجل . كفاح قلم . وكفاح بحث . وكفاح تنظيم . وكفاح تكتل الى جانب فكرة من هذه الفكر ، لانقاذ هذا الوطن المشرف على الانهيار .

هذا في الداخل ، فأما في الخارج ، فهنالك كتلتان ضخمتان: كتلة الشيوعية في الشرق ، وكتلة الراسمالية في الفرب ، وكلتاهما تبث دعاية ماكرة في جنبات الارض ، قوامها: أن ليس في العالم الا كتلتان ووجهتان: الشيوعية والراسمالية ، وأن ليس للامم الباقية مفر من أن تكون إلى جانب هذه الكتلة أو تلك ، فليس هنالك من سبيل الا هذا أو ذاك !

ان الشيوعية تخاطب الشعوب المستفلة ، والجماهير الكادحة فمن مصلحتها ان تفع هذه الجماهير تفهم انها ان لا تكن في صف الشيوعية ، فستكون في صف الراسمالية ! والجماهير حين تخير على هذا النحو ، خيرتها واضحة ، وطريقها مرسومة ، وقد ذاقت من الراسمالية الويل ، فالشيوعية وحدها اذن طريق الخلاص !

والراسمالية - او الديمقراطية - تخاطب الهيئات الحاكمة ، والطبقات المستغلة ، فمن مصلحتها ان تدع هذا الغريق يفهم انه ان لا يكن في صف الشيوعية ! فسيكون في صف الشيوعية ! والاسياد المستغلون حين يخيرون على هذا النحو ، خيرتهم معروفة ، وطريقهم مرسومة ، وهم يغرقون من الشيوعية فرق الهمجي من الجن والفيلان!

ولما كانت الكتلة الفربية كالكتلة الشرقية ، انمسا تتنازعان رقعة المالم ، وتديران المركة لحسابها الخاص ، علسى حساب الشعرب والامم التي تدور في فلك هذه او تلك ، فان دعايتهما على هذا النحو مفههمة ، وهما منطقيتان مع انفسهما ومسع أهدافهما بلا جدال !

#### فأما نحن فما شأننا في هذا المراع ؟

نحن جربنا في فلسطين قريبا انه لا الكتلة الشرقية ولا الكتلة الفربية تقيم وزنا للمبادىء التي تنادي بها ، او تقيم وزنا لنا نحن انفسنا ، حين يجد الجد ، وتتكشف النيات ، وتنطق المسالح والشهوات .

فنحن اذن لا راحم لنا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء . ونحن اذن غرباء مستضعفون في صف هؤلاء او في صف هؤلاء . ونحن اذن اذناب في القافلة سلكنا هذا الطريق او ذاك .

وانا افهم جيدا ان نهون هند الآخرين ، فأما ان نهون على انفسنا فذلك أمر فهمه على عسير ، لانه لا بخالف طبيعة الرجل الكريم فحسب ، بل بخالف طبيعة الانسان أ

انني اعرف ان في حده البشرية من يستطمبون اللل والمهانة ، ويستللون الأذى في الجسم والكرامة ، ذلك انهم مرضى يمرفهم علم النفس ، ويضمهم في تواثم المرضى تحت عنوان خاص .

ترى احالتنا الاوضاع الاجتماعية القائمة امة من العبيد ، لا للسادة نيها فحسب ، ولكن لاية سيادة تلوح لها من جانب الانق الغربي او الشرقي على بعد الوف الاميال !

انني أعيد الامة الاسلامية أن يكتب عليها كلها هذا الهوان ، فلقد وقف واحد منها في وسط « الكرنجرس » الامريكي يفهم الامريكان أن الفرور وحده هو الذي يصور لهم وللروس ، أن ليس في العالم كله الا كتلتان : كتلة الشيوعية وكتلة الديمقراطية . . . أن هنالك كتلة أخرى ثالثة . . . كتلة الاسلام .

ارتفع هذا الصوت في قلب امريكا ، منبعثا من فم المرحوم السيد لياقت على خان » رئيس وزراء الباكستان ، بل من قلبه وضميره ، بل من كرامته وكرامة شعبه ، وكرامة الشرق السلم ، الذي يربأ بنفسه عن المائة ، ويرى لنفسه وجودا وكيانا ، ويابى ان يقف في ذيل القافلة وقفة الذليل الخانع الجبان ، تلك الوقفة التي يدعونا البها مع الاسف شباب من هذا الجيل بلا تحرج ولا اباء .

في هذا العالم رقعة نسيحة متصلة الحدود ، من شواطىء الاطلنطي الى جوانب الباسيغيكي ، تضم اكثر من ثلثمائة مليون من الناس ، يشتركون في عقيدة واحدة ، ونظام معيشي واحد ، وتقاليد متقادبة ، ولغة ان لا تكن واحدة فهي في طريقها لان تصبح لفة التفاهم للجميع ، ودع عنك عشرات الملايين المتفرقة في اوروبا وآسيا وافريقية ، ممن يدينون بهذه العقيدة ، وبذلك النظام اللي تحمله العقيدة .

فاي عقل يمكن أن يغفل هذه الكتلة الضخمة المتصلة الحدود من الحساب ؟ أن الكتلتين الشرقية والغربية لا تغفلان هذه الكتلة الثالثة من حسابهما أغفالا حقيقيا ، كما يبدو في دعايتهما الماهرة ، أنما هما تتنازعانها تنازع الاشيساء والمتاع ! ولكل من الكتلتين عدرها ، فما عدرنا نحن أن نرضى بأن تكون كالاشيساء والمتاع ؟!

عدرنا ان الاوضاع الاجتماعية القائمة التي نعانيها في الداخل، لا تدع لنا ان نفكر في روية ، ولا ان نحس في كرامة ، ولا ان ندرك ما وراء الدعايات من اهداف!

هذا صحيح ! ولكن هذا العدر يصلح لغرد او افراد . اصا الشعوب والامم فما هي بمعدورة ان تدع نفسها كالشيء التافه او سقط المتاع ، متى كان لها مخرج يحفظ عليها كرامتها ، ويرد اليها اعتبارها ، ولا يدعها في ذيل القافلة ، وفي مركز التابع الذي لا بؤبه لرابه ولا يستشار!

ولو لم يكن لها هذا المخرج لأوجبت عليها الكرامة الانسانية ، والاعتبارات القومية ، ان تبحث عن مخرج ، وان تخلقه خلقا ، وتنشئه انشاء ، فكيف وهذا المخرج في يدها ، وفي متناولها ، وفي رصيدها الحاضر الذي لا يعز على التناول ؟

الا تكن ذلة المبيد ، فانه نوع من التفكير عجيب!

واعتبار آخر ...

لقد جربنا بحتى شعبنا ... تلك القوالب الجاهزة التي استجديناها كالشحاذين من هنا ومن هنا ومن هناك . جربناها في كل جانب من جوانب حياتنا الفكرية والاجتماعية والتشريعية حتى انتهينا بها الى « كرنفال » مضحك من المظاهر والازياء . ازياء الفكر وازياء الجسم سواء ا

ولناخل مثالا ذلك التشريع الذي استوردناه اولا من فرنسا ، ثم ما نزال نستورده من شتى بقاع الارض ، كلما احتجنا ان نشرع لهذه الحياة .

ان هناك تصادما دائما بين روح التشريسع الذي نستمسده وروح الشعب الذي نسن له هذا التشريسع . ان الشعب يسم بالبطولة كل خارج على القانون ، ويبلل له التشجيسع والعون والساعدة ، بقدر ما ينفر من السلطات القائمة على القانون، ويضن عليها بثقته ، او مساعدته على جمع الادلة والقرائن والشهادات.

لاذا ؟ . يقولون: ان الشعب جاهل! كلا . فليس هذا هو السبب الاصيل ، فالمتعلمون كذلك لا يستجيبون لنحوة القانون، ان السبب الحقيقي كسامن في التنسافر بين روح الشعب وروح التشريع المستعار ، لان هذا التشريع لم يستمد من ظروف الاجتماعية ، وملابساته التاريخية ، ومشاعره وعقائده ، وتقاليده وعاداته . انما استمد من وسط اجنبي عن روحه جميعا ، وسط له تاريخه الخاص ، وله ديانته الخاصة ، وله حاجاته الاجتماعية وظروفه الخاصة . والقانون ما لم يكن تلبية لروح الشعبوب وحاجاتها ، فلن تخلص له ولن تنقاد !

نحن لا ندعو الى عزلة فكرية او اجتماعية عن ركب الانسانية المندفع . فنحن شركاء في القافلة ، شركاء في الحضارة البشرية . بل نحن ادينا لهذه الحضارة الكثير، وقمنا فيها بدور ابجابي ضخم،

قد لا نفطن اليه اليوم ولا نحترمه ، الا اذا تخلصت نفوسنا من مشاعر العبيد!

ولكننا ننعى هذا التسول الدائم الذي نزاوله ، وهذا الاستجداء المزري الذي نحن عاكفون عليه ، وهذه الاستعارة التي لا نردها ، ولا نؤدي ما يقابلها ، وما دمنا نستجدي دائما ولا نعطي شيئًا ، فنحن على مائدة الانسانية في موضع الشحاذ المتسول ، لا في موضع الواهب الكريم ،

وقد يتسول المدم ويستجدي المسكين . فاما أن يكون لك رصيد ضخم ثم تلبس أسمال الشحاذة ، وتعد يد الاستجداء باسم المشاركة في الحضارة ، فتلك مشاركة لا يعرفها ألا الشحاذون وحدهم ، ولا يطمئن اليها ألا العبيد!

هنالك معنيان للحضارة: فاما الاول فهو أن يكون لنا نصيبنا المتميز البارز في بناء هذه الحضارة ، وزينا اللهاتي المستمد في اصوله مما عندنا ، المنتفع من تغريعاته وتطبيقاته بكل ما افادت الانسانية من التجارب ، واما الشاني فهو أن ناخل القوالب الجاهزة ، والسمات الظاهرة ، وأن ننقل نقلا كل ما نراه بلا روية ولا تفكير ولا تعقيب ،

المعنى الاول يفهمه الآدميون ، والمعنى الثاني تفهمه القرود، واخشى ما اخشاه أن لا نكون قد فهمنا الا هذا المعنى الاخير ا

#### \*\*\*

وبعد فان الجبهة الفربية المؤلفة من امريكا وانجلترا وفرنسا تستعبدنا وتستدلنا ، ولا مكان لنا فيها الا مكان الذيول والعبيد، وكل تفكير في الانضمام اليها انها ينشأ من المصلحة المستركة بين الراسمالية المستفلة والاستعمار الذي يحميها ، وكل ستار آخر انها هو ستار خادع ، للتعمية على الجماهير ، التي اصبحت لحسن الحظ لا تنخدع بهذا الستار .

لقد منحنا ارضنا وسماءنا ، واقواتنا وارزاقنا ، ومصالحنا وارواحنا ، الى هذه الجبهة مرتين في خلال ربع قرن ، ثم ابنا منها بصفعة كف او ركلة قدم في نهاية المطاف ، فاما في هده المرة الثالثة فانسا لن نؤوب بدلك المصير السليم الذي قد يحمده العبيسد ، ويسجدون للسادة شكرا على السلامة والعافية ، بل سنؤوب بالتدمير المطلق الشامل لحياتنا كلها الى عدة اجبال .

ان الدفاع المسترك في اية صورة من صوره ، او الانضمام الى معسكر معين بأي وضع من اوضاعه ، معناه تعريض هذا البلد الاعزل للخراب والدمار ، هذا البلد المكشوف الذي ما تزال حياته تتوقف على خزان اسوان » وقنبلة واحدة تكفي لتحطيم هلذا الخزان! اي لتحطيم مصر كلها اجيالا بعد اجيال!

انها جريمة وطنية ان نربط انفسنا الى عجلة معينة في صراع الجبابرة القادم ، فوق انها جريمة في حق الكرامة والشرف والضمير ، الكرامة التي داستها الديمقراطيات الفربية مرتين ، وما تزال تدوسها في تبجع ، لا يقيم لهذا الشعب وزنا ، لانه يرتكن الى المصلحة المشتركة بينه وبين عهود الاقطاع ،

ان هذا العالم العربي المسزق في برائن الاستعمار الغربي ، ليستحق اللعنة والاحتقار ، اذا مد يده اللليلة ليسنسد الغرب الفاجر في بأسائه مرة اخرى ، والشرق لا يمد يده ، وانما يعطي ظهره للغرب ليضع اقدامه ، ويعبر الهساوية ، ثم يركل الحمسار اللليل الذي امتطاه!

ان الفرب الراسمالي والاشتراكي سواء ، يناصبنا المداء كله كتلة واحدة . وفي فلسطين شاهد من ذلك العداء الناصب قريب ، وهو في الوقت ذاته يسومنا اللل والخسف في تبجح ظاهر ، ولا يخفض من نبرة الاستعلاء الغاجر الافي ابان الهزيمة والانكسار .

ونحن لم ننس بعد استهانة جنود الحليفة في الحرب الاخيرة بارواح المصريين ، الذين كانت عرباتهم تدوسهم باستهانة كما تداس الكلاب ، وتدوس كراماتهم واعراضهم كما تداس الرقيق والعبيد . وما تزال هذه الحوادث تجري في الشقة العريضة التي يحتلونها على ضفة القنال (۱) .

نحن لا ننسى نظرات الازدراء التي كانت تعلل من عيون شداد الافاق الذين حشدتهم الحليفة في ارضنا ، وهم يتوجهون بها الى الجماهير في غدوهم ورواحهم، بل يتوجهون بها الى ضباط البوليس وعساكره في اية مرة حضر هؤلاء للتفرج على حادثة من حوادث المجندين . فما كان للبوليس المصري الا ان يتفرج ، والحلفاء يدوسون المصريين بسياراتهم ، او يركلونهم باقدامهم ، او يبتزون منهم النقود في الطرقات .

لقد شيعنا من منظر السكارى المعربدين مدن مجنديهم ، والمائمات المستهترات من مجنداتهم ، ومن تلك القدارات الآدمية التي جلبوها معهم ، او التي خلفوها لنا ، مئات والوفا من الإعراض الملومة ، والكرامات المهدرة ، والعار الذي تأنف منه الرجال . . . والنساء !

لقد استكفينا جوما لنطم شداذ الآفاق من جنود الحلفاء ، وعريا لتشتغل مصانعنا لكسوتهم ، بالتآمر مع رؤوس الاموال وممثليها في الم الصناعة وفي كراسي الحكم سواء .

لسنا مستعدين مرة اخرى ان تخطف بناتنا من الطرقات والبيوت ليهدر عفافهن في المسكرات والسيارات ، ولا ان تخطف اقواتنا وطعامنا مسن المزارع والاسواق ، لنصاب نحسن بالسل والجوع ، ولا ان تخطف اموالنا وارصدتنا من البنوك ، لنواجمه الازمات والكساد ، ثم يقف بعد ذلك مستعمر متبجح مثل مستر

<sup>(</sup>١) جاء هذا الكلام في الطبعة الاولى قبل خمسة عشر عاما ،

تشرشل ، ليمن علينا بنعمة الحماية ، ويطالبنا ، لا بالتنازل عن ديننا على بلاده ، بل بدفع تعويض عن تضحيات جنوده ، . جنوده السكاري المربدين الاوباش !

ناما فرنسا فصفحتها في تونس والجزائر ومراكش ، وفي مصر ذاتها اقلر من صفحة الانجليز . . ففرنسا التي وقفت في مؤتمر (مونتريه) حجر عثرة في طريق الفاء الامتيازات ، ولو ان الانجليز ... لصلحة خاصة ... كانوا يريلون قصقصة جناحها في الشرق الموبي شيئا فشيئا لظلت حجر عثرة في طريقنا حتى الآن . فاما فظائمها في تونسوالجزائر ومراكش، فهي فضائح البربرية المتوحشة في القرون الوسطى ما تزال .

وفرنسا امة انتهت ، وهي في دور الانحلال الاخير ، على الرغم من كل دعاتها في الشرق العربي ، ولكنها ماضية في وحشية البرابرة وتعصب الصليبيين ، تقتل وتحرق ، وتعلب وتشوه ، وتسرق وتسلب ، وترتكب في المغرب العربي ما ارتكب المغول والصليبيون من آثام .

ولقد كان عبيد فرنسا هنا في الشرق يردون علينا دائما حين نحدثهم عن « امهم الحنون » بانه لا يجوز الحكم على فرنسا بتمرفات السياسيين ، فالسياسة لا قلب لها ولا ضمير ، فها هي ذي كبيرة صحفيات فرنسا « مدام تابوى » تصفيع العبيسد هنا بتمريحاتها المجيبة ، فني زيارتها الاخيرة لممر تلقت مندوب احدى صحفنا غاضبة ، لا لشيء الا ان رئيس الحكومة الممرية رد على رسالة زعيم من زعماء المغرب ، يؤيد فيها حق الحرية ، حتى لقد قالت لذلك المندوب : كنت قد أعددت مقالا عن بلادكم ولكني لن انشره ، فماذا كسبتم من تدخلكم في شؤوننا بالشمال الافريقي ؟ ا

وبلع العبيد في مصر هذه الصفعة ، وهادوا يسبحون بحمد فرنسا أمهم الحنون!

فأما امريكا: قالدين لم يعيشوا فيها ولم يروها، قد لا يذكرون

لها الا خيانتها لنا في قضيتنا بمجلس الامن ، وفي حرب فلسطين . ولكن اللين عاشوا فيها ، وراوا كيف ولفت صحافتها ومحطات اذاعتها وشركات افلامها في كرامتنا وفي سمعتنا ، وكيف نشرت ذلك بعداء واضح واحتقار مقصود ، او احسوا ذلك العداء العنيف لكل ما هو اسلامي وشرقي بوجه عام، او عرقوا كيف ينظر الامريكان للملونين عامة ومدى ما يكنون لهم من احتقار . هؤلاء يعرفون ما هي امريكا ، ويعرفون كيف يجب ان يردوا لها هذا الجميل وذاك ا

ولقد لقي الآلاي التركي اللي ذهب الى كورية جزاءه الحق من الامريكان ، وعرف نصيبه ونصيب اي جيش شرقي يسله هب لماونة هؤلاء المتفطرسين على الشرقيين ، لقد تركوه يحمي مز برة هزيمتهم ، فلما قام بدوره تركوه بلا حماية من الطيارات ، وبسلا معونة من السيارات ، بل بدون ذخيرة ودون طعام!

وانه المثل بسيط لما ينتظر جيوش العبيد في أي حلف مشترك. فالاتراك في نظر الامريكان هم أرقى الشرقيين لسبب تا ف بسيط انهم بيض البشرة ا ومع ذلك فتلك معاملتهم لهم في الميدان . معاملة السيد الخائن الجبان ا

تلك قصة الكتلة الغربية معنا ـ بما فيها من واسمالية واشتراكية ـ فما هي قصة الجبهة الشرقية !

لقد كشفت لنا الشيوعية عن قيمة مبادئها التي تبشر بها يوم وقفت تسلح اسرائيل ، واسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم على عنصر الدين وحده في الارض ، وعنصر الدين هو أول ما تنكر الشيوعية أن تقوم عليه الدول ، وآخر ما تفكر في احتضائه والدفاع عنه ، ولكن الشيوعية لا تقيم وزنا الا لمسلحتها الخاصة ، وتحت اقدامها المبادىء التي تزخر بها الدعايات .

والشبوعية قد تمنحنا الخبر ، وتعفي نفوسنا من مرارةالنظر الى الثراء الفاحش الفاجر السلاي تنفر من رؤيته البشعة فطرة الانسان! ولكنها تمنحنا الخبر لتسلبنا مقدساتنا كلها في الحياة ،

لا مقدساتنا الدينية ، ولكن مقدساتنا الانسانية جميما ، لتحبس نفوسنا في اطار الخيز والكساء .

وقد يبدو الحديث عن المقدسات الانسانية ترنا في مصر ، او حديثا عن اوهام وخيالات لا وجود لها في حقيقة الواقع الاجتماعي .

وهذا صحيح . . نما يمكن ان تعيش هذه المقدسات في اوضاع اجتماعية كاوضاعنا القائمة . ان الحطام الآدمي الذي يعد بالملايين في مصر ، لا يتسنى له الشعور بتلك المقدسات ، لانه مشغول بشعور الجوع والحرمان .

ولكن ما القول: اذا كان هناك نظام آخر يمنحنا الخبر الذي تمنحه لنا الشيوعية ، ويعفينا من بشاعة الثراء الفاحش وفوارق الطبقات ، ويحقق لنا مجتمعا متوازنا لا حرمان فيه ولا افتراء . . ثم يمنحنا في الوقت ذاته غذاء الروح ، وحرية الفكر ، والشعور الانساني الارتى بالانسان ، والحياة ؟

ما القول اذا كان هنالك نظام ، لا يدعنا ذيلا في القائلة: قائلة الشيوعية أو قائلة الراسمالية. • أنما يمنحنا معالمدالة الاجتماعية المطلقة في الداخل ، كرامة دولية عزيزة في الخارج ، ويرد البنسا اعتبارنا في المجتمع الدولي ، وقد يعفينا من ويلات الحرب ، ويعفي الانسانية معنا من هذا البلاء ؟

ما القول اذا كان هنالك نظام يحل لنا مشكلاتنا الداخلية ، وفي الوقت ذاته لا يدعنا نقف ابدا من المائدة الإنسانية وقفة الستجدي الدليل ، بل وقفة المساهم في هذه المائدة ، المعلى ما عنده ، وما عنده ليس بالقليل ؟

انني لاعجب كيف يمكن الانسان ان يناى بنفسه عن موقف الكرامة الى موقف الللة ، وعن دور المعلى الى دور المستجدي ، وعن مركز القيادة الى موقف التبعية ، وهو قادر على الاختيار ، لو قادم في ضميره شعور الاضطرار !

ان لدينا ما نعطيه ، ولسنا من الانسلاس بحيث يتصور الكثيرون ، أو بحيث تصورنا لانفسنا كتلة الغرب وكتلة الشرق سواء ، انما تصوراتنا هكذا لفاية في نفس يعقوب ! ليحل التخاذل في نفوسنا محل الثقة ، والياس محل التطلع ، ولنسقط فرائس ذليلة مستففلة في تعذا الفخ أو ذاك .

ان لدينا ما نعطيه ، ولكننا في حاجة لان نؤمن بانفسنا ، ففي هذا الايمان حياة ، وفي هذا الايمان نجاة .

## في الإستلام خلاص

اذا اتضح أن الاسلام يملك أو يحل لنا مشكلاتنا الاساسية ، ويمنحنا عدالة اجتماعية شاملة ، ويردنا ألى عدل في الحكم ، وعدل في المال ، وعدل في المراء . . فأنه يكون بلا شك اقدر على الممل في بلادنا من كل مذهب آخر ، نحاول استعارته ، عن طريق التقليد ، أو على طريقة المشاركة في الحضارة الانسانية بالاستجداء!

اجل \_ اذا اتضح هذا كله \_ فالاسلام اقدر على العمل في بيئتنا ، اقدر من الشيوعية بكل تأكيد (وذلك على فرض تكافؤهما في القيمة الانسانية ، وتكافؤ أثرهما في العدالة الاجتماعية ) فالاسلام معنا هنا في الداخل ، ولن نحتاج الى استجلابه من زراء الحدود ، كما نستجلب القوالب الجاهزة ، فتجيء فضفاضة او خانقة ، لانها لم تصنع على اعيننا ولم تفصل على قلنا ، ولم تنبع من آلامنا .

والاسلام صاحب لنا صديق ، صاحبناه الغا وثلثمائة عام على الخير والشر ، وعلى النعماء والباساء ، صاحبناه كارها وراضيا ، وبررناه او عققناه ، ولكنه بعد ذلك كله صديق ، له في الجوانح هزة ، وفي المشاعر ذكرى ، وفي الضمائر اصداء ، وليس بالغريب على ارواحنا ومشاعرنا وعاداتنا وتقاليدنا غربة الشيوعية ، التي نحمد منها اشياء ونكره منها اشياء ، ونالف منها اتجاها ، وننكر عليها اتجاها ، وتتوزع مشاعرنا ازاءها على أية حال توزعا لا يضمن معه توحد الجبهة في طلب عدالة اجتماعية قوية كما نضمن توحدها اذا نحن هتفنا الى العدالة باسم الاسلام .

والاسلام حجة قوية لا تملك لها الراسمالية المستفلة دفعا كما تجد للشيوعية ، والمخلصون للوطن والمجتمع في الدعوة الى العدالة الاجتماعية للااتها العدالة الاجتماعية للااتها ويجعلون منها هدفهم الحقيقي ، ولا يتخلونها مجرد ستار لتهييج الجماهير ، ابتغاء لنشر ملهب معين ، هو الغاية الاولى ، والمدالة وسيلة ! . . هؤلاء لا يملكون ان يغفلوا سلاحا قويا كسلاح المقيدة الاسلامية . سلاحا حاضرا في الايدي ، مدخورا في النفوس ، يدعى باسمه فيستجاب ، وتستجاش العزائم باسمه فتذكو وتهيج . . . .

ان اللين يريدون تنحية الاسلامين معركة العدالة الاجتماعية، ليخوضوها تحت راية الشيوعية ، انما يخونون انفسهم ان كانوا مخلصين في دعوى العدالة ، او يخونون قضية الجماهير ، جهلا بقيمة القوة الكبرى التي يزودهم الاسلام بها ، او عداوة مريبة لهذه القوة العظيمة ، او احتقارا لانفسهم وكفرا بقيمتهم ، ورضاء كرضاء العبيد بفتات الوائد ووقفة الاذناب ...

انني أفهم جيدا أن ينصب المستغلون والطفاة للأسلام ، لينحوه عن هذه المعركة ، أما باستغلال المحترفين لاصدار الفتاوى المكلوبة على الدين ، وأما باضطهاد الدعاة الحقيقيين لمدالة الاسلام ، وأتهامهم بشتى التهم ، للتخلص من ذلك السيف الحاد المصلت على رقاب البفي والاستغلال ، فأما أن ينصب للاسلام دعاة المعالة الاجتماعية ، فذلك أمر عندي غير مفهوم ، وأن وراءه لخبيئا يجب أن يغطن اليسه الابرياء ، الليس يريدون المدالة للأتها ، ويكافحون للجماهير وحدها ، ويتجردون لهذه الغاية النبيلة بسلاراء ولا التواء ،

### \*\*\*

ولكن ما لنا نعجل قبل ان نعرض مشكلاتنا الاساسية على الاسلام لنرى ان كانت لها عنده حلول ؟

ما هي مشكلاتنا الاجتماعية التي نعانيها في اجتماعنا الحاضر، وفي وضعنا الراهن ؟ ... انها:

- ١ ــ سوء توزيع الملكيات والثروات .
  - ٢ \_ مشكلة العمل والاجور .
    - ٣ \_ عدم تكافؤ الفرص .
- إ ـ نساد مجهاز العمل وضعف الانتاج •

وهنالك مشكلات فرعية اخرى ، تعد ثمارا ونتائسج لهذه المشكلات الاساسية الكبرى ، او مضاعفات مرضية من مضاعفاتها . فلنتناول هذه المشكلات واحدة واحدة ، نعرضها على الاسلام لننظر كيف يعالجها في ثقة وهدوء وسلام .

## سوء توزيع الملكيات والثروات

لم يعد احد يجادل في ان توزيع الملكيات الزراعية في المجتمع المصري توزيع سيء مختل ، يجب العمل على تعديله فورا . وليس الاختلاف اليوم على صحة هذه الحقيقة ، انما الاختلاف على الطريقة التي يعالج بها وضع لا يقبل البقاء .

وحين يصل الامر الى ان يملك الف ومئتان واربعة وتسعون فردا ، مليونين من الافدنة الصالحة للزراعة في بلد يصل تعداده الى عشرين مليونا من الافدنة فانه لا يبقى مجال للاختلاف على سوء التوزيع ، واختلاله ، وفساده .

والامر في الثروات المنقولة اشد سوءا ، فان من لا يزيدون على الغين يملكون اكثر من ثلث الثروة الممثلة في البنوك والشركات!

تختلف الآراء اذن في طريقة الملاج ، لا في حقيقة الداء . فرجل مثل محمد بك خطاب ، يفكر تفكيرا راسماليا واعيا ، ويحس ان اوضاع المكيات الزراعية يجب ان تتفير ، اتقاء لما تثيره من عواصف مرتقبة في الافق القريب . . يقدم مشروع تحديد الملكيات الراعية بحيث لا تزيد على حد معين ، وبحيث تشتري الدولة ما ردد ، وتكون به ملكيات صغيرة .

هو تفكير راسمالي بحت ، لانه لا يزيد على ان يحول الثروة المقارية المتضخمة الى ثروة منقولة متضخمة كذلك ، وكل ما يتقيه هو المظهر الفاحش البارز للاقطاع ، ولكن الراسمالية الفبية في مصر لا تدرك مرماه ، فتثور عليه ، وتتهمه بالشيوعية ، وتطارده في البرلمان!

ام لعلنا نحن الاغبياء ، والراسمالية هي الذكية الواعية ! نعم ! فالاقطاعيون يعلمون ان رقيق الارض حطام آدمي ، لا خوف منه ولا خطر ، حطام قد احاله الجوع والمرض مخلوقات ضعيفة هزيلة لا تحس لنفسها وجودا ولا كرامة ، ولا تفكر في عدل ولا نصفة . فمن الخير ان تبقى اموالهم مستغلة في الارض مسع هذا الحطام الذي لا يؤذي ، من ان يضطروا لاستخدامها في العسناعة ، حيث يتكتل العمال ، وينمو بينهم الوعي ، ويطالبون بحقوق الانسان في يوم من الايام!

ناما الدولة نقد حاولت هـله السنوات الإخيرة ان تصنع شيئا ـ في حدود العقلية الراسعالية بالطبع وفي حدود رعاية مصالح من تمثلهم من الملاك واصحاب رؤوس الاموال ـ سنت ضريبة التركات ، وضريبة الدخل العام ، واخلت بعبدا الضريبة التصاعدية ، واعنت صغار الملاك من الضريبة ... وهي خطوات هزيلة لا يبدو لها اثر ، لان الارضاع القائمة قد بلغت من المحش والسوء مبلغا لا تعاليجه هذه اللمسات الناعمـة بقفازات الحرير اللطلفة!

لدلك تدعو الشيوعية دعوتها : أن لا علاج ولا خلاص الا من ذلك الطريق المرسوم!

نما راي الاسلام يا ترى الى جانب تلك الآراء ؟ وما خطته

وطريقته ا

ان الاسلام يقر " ( مبدأ الملكية الفردية » . هذا ما لا شك فيه ، ويخالف النظرية الاساسية للشيوعية في هذا الاتجاه .

ولكن اية ملكية فردية هي التي يقر"ها الاسلام ، ويكفل لها الضمانات ؟

انها اللكية التي تنشأ من أصل صحيح التملك ، بوسائل صحيحة يعترف بها الاسلام .

والاسلام يعد العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب ، العمل بكل انواعه ، عمل الجسم وعمل الفكر سواء ، وعلى هذا الاساس يحرم الربا ، لان الزيادة التي ترد مع المال المقترض لسم تنتج من عمل ، انما نتجت عن رأس المال ، ورأس المال في ذاته ليس سببا من اسباب الكسب الصحيحة ، ولا جزاء عليه ، لان الجزاء لا يترتب الا على العمل البشري وحده ، ولا جدال في ان هذا هو المبدأ الاساسي للتملك وللكسب في الاسلام .

كذلك يحدد الاسلام لتنمية المال طرقا معينة ، ولا يقر اي نمو يخرج عن حدود الوسائل المشروعة فيههده الوسائل، لا يدخل فيها الربع المتاحص المخالف لكل سماحة ، ولا المستقطع من اجور العمال التي تبلغ نصف الربع ، كما يرى بعض فقهاء الاسلام . وبطبيمة الحسال لا يعترف بالسرقة والنهب والسلب والاكراه ، وسائل للنملك ، او وسائل لتنبية المال .

وكل ملكية لم تقم على الاسس الصحيحة التي يعترف بها الاسلام أو قامت عليها > ولكن تعوها لم يتم بالوسائل التي يقرها > فهي ملكية زائفة لا يقرها الاسلام > ولا يعترف بها > ولا يوفر لها الضمانات () .

 <sup>(</sup>۱) براجع موضوع الملكية الفردية بتوسع في كتاب « المدالة الاجتماعية في الاسلام » فصل « سياسة المال » .

هذا هو البدأ الاول عن الملكية في الاسلام . ومن طبيعته ان يمنع التضخم الفاحش في الثروات منذ البداية ، فالمال الذي ينشأ من الجهد الذاتي بالعمل ، والذي لا يربح ربحا فاحشا ، والذي تبلغ اجور العمال المنشئين له نصف الربح ، ولا يتضاعف بالربا ، او بالغش ، ولا يقوم على الاحتكار او الابتزاز . . لا يصل بطبيعته الى حد التضخم الذي يؤذي المجتمع ، ويخلق فوارق الطبقات .

وينبغي أن نضيف الى هده العوامل الطبيعية عامل الضريبة الدائمة: ضريبة الزكاة . . هذه الغريضة التي تأخذ بنظام ثابت ما يعادل ٢٤٥ ٪ إلى ٥ ٪ من أصل الثروة كل عام .

وهنا كلمة يجب ان تقال عن هــده الفريضة التي يشوهها المفرضون والمتحايلون ، فيصورونها بصورة الاحسان المدل لكرامة الانسان !

ان الدولة هي التي تجمع هذه الضريبة كما تحصل أية ضريبة ، وأن الدولة هي التي تتولى انفاقها بنظام معين ، قابل للتطور حسب حاجات المجتمع وأوضاعه ، فأين هي اللالة في نظام كهذا النظام ؟ أن المغرضين والمتحايلين يحاولون دائما أن يرسموا صورة واحدة مزورة لعملية الزكاة : غني يتبرع ويتصدق ، وفقير يأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية تحتها يد سفلى آخذة ، وجها لوجه ، مباشرة بين فرد. وفرد !

من ابن جاؤوا بهده الصورة النسائهة المزورة ؟ لست أدري !
اللدا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعليم ، جعلت حصيلتها
خاصة بالاغراض التعليمية البحتة ، من بناء للدور ، وأداء للاجور ،
وانفاق على أدوات الطلاب وكتبهم وغلائهم كذلك . . قيل : أن هذا
نظام للتسول والشحاذة ، يهين كرامة المعلمين والطلاب ، لان هذه
الاموال ماخوذة من أموال الاثرياء ، منفقة في شؤون الفقراء ؟!

الذا سنت الدولة قانونا يجبي ٢٠٥ ٪ من كل ثروة كثرت أم

قلّت لتكوين الجيش وتسليحه ، وجملت هذه الضريبة وقفا على هذا الباب من أبواب التفقّات العامة . • قيل: أن الجيش يتسول ، وأن كرامته تستذل ، لان الدولة أخلت نفقاته من أموال الاثرياء . والثري والفقير في أدائها صواء!

ان الزكاة صريبة كهذه الضرائب ، تجبيها الدولة ، ثم تنفقها في وجوه معينة تجبيها كلا ثم تنفقها اجزاء . . وليست احسانا فرديا يخرج بعينه من يد ليعطى بعينه الى يد . واذا كان بعض الناس اليوم يخرجون زكاة أموالهم ، فيوزعونها بأيديهم ، فذلك ليس النظام الذي فرضه الإسلام ، انما يصنع هذا البعض ذلك ، ويسلك هذا الطريق المباشر ، لان الدولة لا تجبي هذه الضريبة بيدها ، لتنفقها هي بمعرفتها في تلك الوجوه القابلة المتصرف بحسب تغير الاحوال ،

ولكن الغفلة والاستفغال يبلغان في مصر ، ان يتحدث بعض الناس عن الزكاة على انها احسان فردي يدل النفوس ، ويعودها الاستجداء! .

والجراة على الحقائق السافرة الاولية الى درجة التبجع ، لا تنشأ الا من غفلة المستمعين او القراء الى حد البلاهة . وكلاهما يتوافر في البيئة المصرية والحمد لله ! بسل يتوافر في بيئة من يسمونهم « المثقفين » الذين يستمعون لكل طاعن في نظم الاسلام بترحيب وبشاشة ، لكي يشبتوا انهم مثقفون حقا ! السنا في عصر الاقرام وجيل الاقرام ؟!

### \*\*\*

على أية حال لنمض في طريقنا لبيان المبادىء الاساسية فى الاسلام عن مشكلة سوء توزيع الملكيات والثروات .

لقد راينا أن الاسلام لا يعترف بملكية لم تقم على أساس صحيح للتملك ، أو لم تنم بوسائل النمو التي يعترف بها كذلك ،

ثم راينا انه ياخذ بنظام ثابت اثنين ونصفا في المائة من راس المال ليخصصه لضمانات اجتماعية معينة لبعض الطوائف المحتاجة الى تلك الضمانات ، ليؤديها لهم دفعة واحدة يجعلون منها راس مال لعمل ، او دفعات على هيئة مرتبات شهرية في حالة العجز عن العمل ، او بأية صورة من الصور التي يقتضيها النظام العام .

ولكن هذا ليس كل حقوق الاسلام في المال .

ان هذا انما يجري حين يكون المجتمع متوازنا لا اضطراب فيه ولا اختلال ، وعندما لا تكون هناك حاجات استثنائية للمجتمع ، لما اجهة الطوارىء الداخلية او الخارجية . فأما حين تنفير الاحوال وتبرز الحاجات ، فحق المجتمع مطلق في المال ، وحق الملكية الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العام .

والاسلام يعطي هذه السلطات للدولة \_ ممثلة المجتمع \_ لا لمواجهة الحاجات العاجلة فحسب ؛ بل لدفع الاضرار المتوقعة .

وحماية المجتمع من الاعتداء الخارجي ، كحمايته من التخلخل الداخلي سواء في منح هذا الحق للدولة ، لتتصرف في المكيات الفردية بلا حدود ولا قيود، الا حدود الحاجات الاجتماعية والصالح المام .

في يد الدولة ان تفرض اولا ضرائب خاصة ـ غير الضرائب العامة ـ كما تشاء ، فتخصص ضريبة للجيش ، وضريبة للتعليم ، وضريبة للمستشفيات ، وضريبة للضمان الاجتماعي ... وضريبة لكل وجه طارىء من اوجه الانفاق ، لم يحسب حسابه في المصروفات العامة ، او تعجز الميزانية العادية عن الانفاق عليه عند الاقتضاء .

وفي يد الدولة ان تنزع من الملكيات ، وان تأخد من الثروات ـ بنسب معينة ـ كل ما تجده ضروريا لتعديل اوضاع المجتمع ، الافات : او لمواجهة نفقات اضافية ضرورية لحماية المجتمع من الافات : آفات الجهل ، وآفات المرض ، وآفات الحرمان ، وآفات الترف ، وآفات الاحقاد بين الافراد والجماعات ، وسائر ما تتعرض له المجتمعات من آفات .

بل في يد الدولة ان تنزع الملكيات والثروات جميما ، وتعيد توزيعها على أساس جديد ـ ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الاسس التي يعترف بها الاسلام ، ونمت بالوسائل التي يبررها ـ لان دفع الضرر عن المجتمع كله ، او اتقاء الاضرار المتوقعة لهذا المجتمع اولى بالرعاية من حقوق الافراد ، فنظرية الاسلام في التكافل الاجتماعي لا تجعل هنالك تعارضا بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع ، وكل ضرر يصيب المجتمع يعده الاسلام ضررا يقع على الدولة ان تقي هؤلاء الافراد من انفسهم عند الاقتضاء!

ويبدو جليا مما تقدم ان التصرفات التي لا تبلغ هدا المدى مستطاعة تطبيعة الحال . فللدولة ان تبقي على الملاك اراضيهم ، ثم تعطيهم قدرا منها يزرعونه في حدود طاقتهم ، وتمنح حق الارتفاق على سائرها أن تشاء من الافراد المحتاجين القادرين ، يستفلونه لحسابهم بلا أجر ولا كراء .

او ان تتدخل في ايجارات الارض ، فتحدد لها سمرا معينا لا تتمداه ، او نسبة من المحصول لا تجور على المستاجر ، او ان تتصرف في هذه الحدود حسبما تقتضيه الظروف ، بلا قيد الاضمان المدل واجتناب الجور ، وهيئة قضائية كمجلس الدولة ، يمكن ان يوكل اليها هذا الضمان .

وهكذا نجد أن مشكلة « الملكية الفردية » لا تقوم الا في أذهان اللين لا يعرفون الاسلام ، أو اللين يعرفونه ثم يكتمون ما أنزل الله ، وبهتفون بضمانة الملكية الفردية على حدد : « ولا تقربوا الصلاة ... » !

ان الملكية الفردية محترمة في الاسلام بقيودها تلك واحتمالاتها

هذه ، لان هذا النظام يلبي ميول الافراد الطبيعية في التملك ، ويحثهم على بلل اقصى الجهد في الانتاج ، ثم يدع خيرات ذلك كله للمجتمع ، وفي خدمة المجتمع عند الاقتضاء .

وهو نظام اعدل من نظام الشيوعية وامهر واشمل .

اعدل ؛ لانه لا يمس الملكية الغردية الاعند الاقتضاء .

وأمهر ، لانه يضمن بلل أقصى الطاقة من الافراد في الانتاج .

وأشمل ؛ لانه يعد الفرد للمجتمع ؛ ويعد المجتمع للافراد .

### مشكلة العمل والاجور

اذا كان العمل هو وسيلة التملك ووسيلة تنمية الثروة في اعتبار الاسلام ، فهو اذن قيمة اساسية من القيسم الاجتماعية والاقتصادية .

والاسلام يحيط العمل بقداسة ، ويمنح اليد الماملة توقيرا ، حتى ليقول نبي الاسلام الكريم عن يد ورمت في العمل : « هذه يد يحبها الله ورسوله » وتتوارد احاديثه تترى عن هذه القداسة : « من امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له » » « ان الله يحب المبد المحترف » . . «ما اكل احدكم طماما قط خيرا من عمل يده».

ولقد مر ان بعض فقهاءالاسلام يجعل للعامل الحق في الحصول على نصف الربح ، والمبدأ العام الذي يجعل للحاكم ان يستجد من الاحكام بقدر ما يجد من الاقضية ، يجعل للدولة من حقوق النشريع المعالية ما تراه دائما وفق مطالب المجتمع المتجدد ، ومبدأ المسالح المرسلة (اي مصالح المجتمع التي لم يرد فيها نص ) ومبدأ سد اللرائع (اي توقي الاخطار المحتملة ) كفيلان بمنح الدولة كل الحرية في التشريع ، حسب مقتضيات الاحوال في حدود العدل وكفاية العامل ورضاه .

وفي هذا المضطرب الواسسع ، والحربة العريضة ، نسحة لتلافي كل ظرف طارىء ومواجهة كل حالة استثنائية ، على ضوء المصلحة الاجتماعية العامة ، وعلى ضوء المبادىء الاسلامية الاخرى، التي تحرم الفين ، كما تحرم كل اجراء يؤدي الى الترف في جانب والحرمان في جانب ، او يؤدي الى احتباس المال في أبد قليلة ، وتداوله في محيط ضيق ، ومن أول مبادىء الاسلام الا يكون المال في أبدي الاغنياء وحدهم : « كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » فكل نظام للاجور يؤدي الى هذه النتيجة هو نظام محرم لا يقره الاسلام ، وعلى ضوء هذا المبدا وتلك المبادىء العامة السابقة يمكن التشريم للاجور في اطمئنان .

اما ساعات العمل فهي محدودة بالمبدا الاسلامي العام اللي يحرم الفرد: « لا ضرر ولا ضرار » فكل ما يؤدي الى ارهاق صحة العامل ، او حرمانه حق الراحة الفرورية ، او حق الاطمئنان النفسي على حاضره وعلى مستقبله ، هو نظام محرّم لا يقره الاسلام في العمل ولا يرضاه ، وعلى الدولة ان تشرع في هذه الحدود حسب المقتضيات ،

ونظام العمل نظام متجدد ، ومقتضياته وظروفه ابدا في تغير ، لهذا وضع الاسلام المبادىء العامة للتشريع له ، ولم يحدد قوانين البتة ، فتلك خطته العامة ليواجه حاجات الحياة المتجددة ، ويتقبل تجارب البشرية الواقعة في كل زمان ، ويبقى حارسا للاتجاه العام، كي لا يحيد عن وجهته ، ولا يخالف عن روحه ومبادئه .

ولقد كانت هنالك بقية من الحديث عن « الملكية الفردية » آثرت نقلها الى هنا ، لانها حديث عن « الاحتكار » وللاحتكار صلة بالملكية العامة ، وصلة بالعمل والاجور . ذلك ان نظام الاحتكار كثيرا ما يؤدي الى تحكم صاحب العمل في العمال ـ فوق تحكمه في السوق والاستهلاك ـ لان العمال الذين يعملون في صناعة او حرفة محتكرة لفرد او شركة ، يعانون نظاما اشبه شيء بنظام الارض ، والاحتكار الاقطاع . كل ما هنالك ان الاقطاع احتكار للارض ، والاحتكار

احتكار للصنف ،

والاسلام يحرم نظام الاحتكاد ، كما يحرم ما يدعونه حقوق الامتياز بالنسبة الى الوارد العامة والخدمات العامة . وما يسمى البوم « تاميم المرافق العامة » هو مبدأ رئيسي من مبادىء الاسلام.

فكل هذه الاحتكارات القائمة : كاحتكار صناعة السكر ، واحتكار صناعة المود الكحولية ، واحتكار صناعة السمنت ، وكل الامتيازات المعروفة : كامتياز شركة القنال ، وامتياز شركة الترام، وامتياز شركات النور والمياه . . وما اليها ، كلها نظم لا يقرها الاسلام . اولا : لانها وسيلة من وسائل التحكم في السعر والتحكم في المامل . وثانيا : لانها وسيلة لتضخيم الثروة بطريقة جائرة لا تحقق تكافؤ الفرص للجميع . وثالثا : لانها وسيلة من وسائل تعطيل الانتاج ورفض التحسينات في كثير من الاحيان

ان المرافق العامة يجب ان تبقى ملكا للشعب ، وحصيلة استغلالها يجب ان تعود لخزانة الشعب لا لخزائن الافراد . . هذا هو الاسلام !

## عدم تكافؤ الفرص

لا يكره الاسلام شيئا كما يكره اختلال المساواة في اية صورة من الصور ، وفي اي وضع من الاوضاع ، ولا ينفي شيئا مسن محيطه ، كما ينفي التفاوت بسبب المولد او الجنس او اللون او الثراء . . . انه يقر مبدأ التفاوت في الطاقة والمقدرة ، ولكن الجميع يجب ان تتاح لهم فرص متكافئة، فاذا سبق احد بموهبته وحدها، لا بأي اعتبار آخر ، فذلك هو السبق الوحيد الذي يقره الاسلام.

ليس احد بمولده خيرا من احد ، والولادة في اي بيت علا او هبط ، لا تمنح الفرد مزية زائدة ، ولا تسلبه مزية قائمة . وما عادى الاسلام شيئا كما عادى فكرة الطبقات ،

ويخلط بعض الناس في فهم الاسلام ، فيفهمون آية : «ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات » بأنها اقرار لنظام الطبقات في الاسلام، وفي مجتمع مريض كمجتمعنا وحده يمكن أن يفهم هذا المعنى !.. ان الارتفاع هنا فردي لا طبقي، فردي قائم على الموهبة الشخصية لا طبقي قائم على المولد في طبقة . فالموهبة الفردية تهيىء لصاحبها مكانه باستحقاق ، اما الولاد في بيت فلا ترتب لصاحبها مقاما واحدا لا يستحقه باستمداده وعمله في الحياة . وهذا هو المفارق الاصيل بين النظام الطبقي ونظام الاسلام ، وهو فارق حاسم لا مجال لتجاهله أو الشك فيه ، وهو يهلم النظام الطبقي من اساسه ، ويقرر التفاوت بين الافراد بتفاوت المواهب والاستمدادات .

من حق كل وليد في الامة أن يولد صحيحا خاليا من الامراض الورائية كالآخرين . فضمانات الحياة التي تتهيأ لاي ابوين في المجتمع ، يجب أن تنهيأ لكل ابوين آخرين . لا لحسابهما وحدهما ولكن لحساب الوليد اللي سينسلانه ، لان فرصة الصحة يجب أن توفر له قبل أن يجيء . والا فليس هنالك تكافؤ حقيقي في الفرص بين وليد مصاب بالصرع الورائي ووليد سليم . وتكافؤ الفرص لا يبدأ بعد الميلاد ، فالميلاد موعد متأخر جدا لتحقيق هذا التكافؤ ، وعلى الدولة أن تضمن لكل وليد هذه الفرصة ، بمنحه ابوين صحيحين على قدر المستطاع !

ومن حق كل وليد أن يجد من الكفاية الغذائية ، والرعساية التربوية ، ما يجده كل وليد آخر في الدولة ، فاذا حدث أن كان دخل أبويه أو ظروفهما الميشية لا تمكنهما من توفير هذه الفرصة له ، فأن على الدولة أن توفر لهما هذه الظروف ، . لا لحسابهما وحدهما كعضوين في هذا المجتمع ، بل لحساب هذا الوليد، الذي يصبح تكافؤ الفرص بالقياس اليه خرافة ، أذا نشأ ناقص التغذية أو مهملا في البيئة ، بينما هنالك ولدان آخرون محظوظون تتاح لهم هذه الفرصة دونه في الحياة .

ومن حق كل طفل بعد ذلك ان يجد العلم وان يجد الصحة ،

وان يجد الغرصة للعمل ، بحسب طاقته وموهبته . وهنا يكون للتفاوت الطبيعي حقه ، لانه ينشأ عن التفاوت في داخل الشخصيات ، لا في ظاهر المجتمع والملابسات .

وفي تاريخ الاسلام من النماذج ما لا حصر له على سمو المراهب الفردية باصحابها الى اعلى المستويات الاجتماعية ، لا يضيرهم مولد في بيت نقير ، ولا في بيئة متواضعة ، ولا في حرفة صغيرة ذلك انه : « لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى » .

والاسلام لا يقر تلك الامتيازات الكاذبة التي تمنع للاطفال بمجرد مولدهم ، لمجرد ولادتهم في بيت او اسرة ، او تمنع للابناء لمجرد خواطر الآباء!.. هذا الذي يتاح له الالتحاق بالكلية الحربية قبل زميله لمجرد انه من اسرة ارستقراطية او عسكرية! وذلك الذي يتاح له العمل في وظائف النيابة او السلك السياسي لمجرد انه من اسرة ارستقراطية او قضائية! وذاك الذي يرسل في بعثة علمية الى الخارج لا لأنه الاول او الأليسق ، ولكن لأنه من بيت ارستقراطيا أد. كل اولئك امور لا يعرفها الاسلام ، لانها تصدم مبدأ اساسيا من مبادئه التي جاء ليقررها في الحياة .

وعندما ننظر الى الاوضاع الاجتماعية القائمة من هده الزاوية الاسلامية ، نطلع على شناعات بشعة ، ونبصر بمخالفات صريحة ، بل نجد الاساس الاجتماعي كله مقلوبا . . ان الاسلام ليصرخ في وجه الاستثناءات والمحسوبيات ، التي اصبحت قوام الدولة وقوام المجتمع ، ولو كان الامر للاسلام ما ترك هذا البناء كله يقوم على الظلم والتغريق والفساد كما قام !

### فساد المبل وضعف الانتاج

احب ان الفت النظر بشدة الى ان هنالك خطرا حقيقيا مصلتا على رقابنا ، وعلى وجودنا ذاته كامة : خطر الفساد الشامل لكل جهاز العمل في الدولة وفي المجتمع ، ذلك الفساد الذي يؤدي الى ضعف الانتاج العام ، بل الى الشلل في بعض الاحيان .

ولقد تحدثت عن هذا الشلل في مقدمات الكتباب ، ولكني احب الا اكتفي بما قلت هناك : اننا على حافة الهاوية والخراب بسبب تناقص الفلة وضعف الانتاج ، وان الفقر والبؤس والهوان لا تحيق بنا لمجرد سوء التوزيع وحده ، بل لأن مجموع الثروة القومية في ذاته ضئيل ، ولان الانتاج العام دون ما ينبغي ان يكون عليه بكثير .

هذا الشلل وذلك الفساد كلاهما وليد امراض اجتماعية شتى: وليد سوء توزيع الملكيات والثروات ، ووليد فساد نظام العمل والاجور ، وحدم تكافئ الجهد والجسد والجسزاء ، ووليد انعدام تكافئ الفرص والقضاء بللك علسى القوى والكفايات التي لم توهب نعمة الولادة في بيت مرموق ، او الاحتماء ببيت من بيوت الثراء . . . ثم من بعد ذلك كله وليد الانحلال الخلقي ، الذي ينشأ من تلك الموامل جميعا ، وينشأ من خواء الضمير من عقيدة دافعة ، توقظ شمور الغرد بالواجب ، وتدفع المجتمع كله الى الخلق والتقدم والاستعلاء .

ولقد اسلفنا راي الاسلام في المشكلات الثلاث الكبيرة ، التي تنشىء بدورها ـ او تشارك في انشاء ـ هذه المشكلة الضخمة الرابعة . فالآن ننظر كيف يعالج الاسلام هذه المشكلة ايضا .

انه يعالجها بازالة مسبباتها المادية الاولى ، ثم يعالجها بامتلاء النفس بالمقيدة الدافعة ، العقيدة التي تملا فراغ النفس وخواءها، وترفعها الى الله ، وتجعل الفرد هدفا اكبر من ذات ، هو ذلك المجتمع الذي يعيش فيه ، وتلك الإنسانية التي هو منها ،

ولقد يطن المصابون بضحالة الروح ، وقزامة اللات ، وخواء الضمير ان هذا الذي نقوله هنا كلام وعظي لا رصيد له في واقسع الحياة !

ونحن لا نكتب لهؤلاء . . فهؤلاء ميئوس منهم في كل زمان ،

وضمير الانسانية لم ينضب على الرغم من الحاءاتهم له في كل مكان .

ان الغرد بلا عقيدة كلية تربطه بالارض والسماء ؛ قرم ضائع ؛ ولقي مهمل ؛ والعقيدة ضرورية له حتى في عالسم الشيوعية اللي يسخر بالعوامل الروحية في الحياة ! فلولا حرارة العقيدة ما تلقى الالوف منافي سيبريا وسجون القيصرية بمثل ذلك الحماس اللي مكن للحكم الشيوعي في نهاية المطاف !

ولقد انتهت بنا الاوضاع الاجتماعية المريضة الى فساد في اللمم والضمائر ، واستهتار بالممل والواجب ، لا يقتصر الرهما على مجال دون مجال . وجريمة الاستثناءات في دواوين الحكومة انتهت بالمحظوظين والمنسيين سواء الى الاستهتار بالعمل ، لانه لا يؤدي الى ثمرة ؛ ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ، وجريمة الحرمان من عدالة الاجر والضمانات الاجتماعية في دائرة العمل انتهت بالعمال الى الاستهتار ، لأن الفوضى ايسر من النظام ، في محيط لا عدالة فيه ولا وزن للجهد ولا جزاء . وجريمة انعمدام تكافؤ الغرص أهدرت وبددت ثروات بشرية هائلة وحولتهسا الي فتات وحطام . وجريمة تكتيل الثروة كلها في أيد قليلة واحتكارها في حيازة عدد محدود انتهت الى تعطل الملايين ، وتمضية اوقات فراغهم على المقاهي في المدن ، وبجوار الاجران في القرى ، وبدلك اصبحت هذه الملايين المتعطلة مستهلكة لا منتجة ، لإنها لا تحد ما تعمل ، والدولة لا تجد المال للمشروعات الانشبائية ، لإنها لا تحصل الا على ميزانية هزيلة من ضرائب هزيلة ، اشفاقا على رؤوس الاموال أن تضار.

ثم أضيف الى هذا البلاء كله خواء روح الشعب من العقيدة الدافعة على العمل ، وحساسية الضمير التي تشبيعها العقيدة . فتمت تلك الحلقة المغرغة الاثيمة التي لا يحطمها الا الاسلام .

ان الاسلام ليحارب روح البطالة بكل روحه ، ويكافح اسهابها

بالوسائل التي اسلفنا ، فيمالجها في عالم الضمير والشعور ، وفي دنيا الممل والواقع ، فالبطالة هي اعدى اعدائه على اي لون وفي اي وضع ، وفي جميع الصور والاشكال .

الاسلام عدو التبطل الناشيء من تكدس الثراء ، فلا جزاء الا على الجهد ، ولا اجر الا على العمل . فأما القاعدون اللين لا يعملون ، فثراؤهم حرام ، واموالهم حرام ، وعلى الدولة ان تنتفع بلاك الثراء لحساب المجتمع ، والا تدعه للالك التبطل الكسلان .

والاسلام مدو التبطل الناشىء عن الكسل ، وحب الدعة ، والاسترزاق من ايسر السبل كالاستجداء . وهدو ينادر اللاين يتسولون وهم قادرون : أن ياتوا يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة لحم !

والاسلام عدو النبطل باسم العسادة والتدين ا فالعسادة ليست وظيفة حياة ، وليس لها الا وقتها الماوم « فاذا تغييت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله » وتعضية الوقت في التراتيل والعموات بلا عمل منتج ينمي الحياة ، امر لا يعرفه الاسلام ، ولا يقر عليه تلك الالوف المؤلفة في مصر التي لا عمل لها الا اقامة الصلوات في المساجد او تلاوة الادعية والاذكار في الموالد !

وأو كان الامر للاسلام لجند الجميع للعمل ، فان لم يجلوا فالدولة حاضرة ، وحق العمل كحق الطمام ، فالعمل زكاة للارواح والاجسام ، وعبادة من عبادات الاسلام ، التي يجب ان تقيمها الدولة وتهيىء لها السبل ، والبطالة مفسدة ، وعلى الدولة ان تقى المجتمع عواقبها ، وتأخذ الطريق على اسبابها ، فمن اتاهما بعد ذلك طوعا ، فعلى الدولة ان تصده عنها ، وان تجنده للعمل ما استطاع .

### مشكلات اخرى يطها الاسلام

وبعد . فان الاسلام لا يحل لنا المشكلات الاجتماعية وحدها، ولا يقف بنا داخل حدودنا الداخلية في عزلة وانزواء .

انه يمنحنا الداتية الشخصية التي نبرز بها في المجتمعات الدولية . فالاسلام عقيدة استملاء واعتداد ، وهو يأبي علينا ان نكون ذيلا واسعة ، او ان نسلم زمامنا الى كتلة شرقية او غربية ، او ان نقف تحت لواء غير لواء الاسلام . اللواء الذي يمكن ان تجتمع اليه كتلة ضخمة يتجاوز تعدادها ثلثمائة مليون ، والتي تتحكم بمراكزها الاستراتيجية ، وبعواردها الطبيعية ، في كتلتي الفرب والشرق سواء . لو كان لها علم واحد تؤوب البه ، وتصطف تحته في استملاء الاسلام وعزة الاسلام .

انه ليس من الضروري الآن ان تكون هنالك حكومة واحدة في تلك الرقعة الفسيحة ، انما المهم ان تتكتل تعت لواء واحد ، فالاسلام هو الاسلام ، وقوانينه هي قوانينه ، وشخصيته من القوة والوضوح بحيث لا تنكفم ولا تنبهم في نظام آخر ، وروحه من القوة بحيث لا تخضع للتلاشي والفناء .

فلنعتزم ان نسلك الطريق الوحيد الذي يرد الينا اعتبارنا بين كتلتي الشرق والغرب ، ويعنحنا احترامنا في نظر الجميع ، وقد يرد للعالم طمأنينته وامنه ، حسين تنهض الكتلة المسلمة ، فتمسك بيدها ميزان التوازن والسلام ، وتضع حدا لهذا الجنون الذي تزاوله الكتلتان بالنارة حرب ثالثة ، لإنها تقف وجها لوجه ، تتنازع وتتصارع علينا ، نحن الممتلكات والمستعمرات والاشياء!

حينتُك لا ينعق الناعقون في أرض الاسلام من هنا ومن هناك:

انفسموا الى هذا المسكر او ذاك ! كانه لا سبيل لنا الا هذا او ذاك ، وكانه لا مغر من ان تكون ابدا في ذيل القافلة ، ولا يكون لنا يوسا كيان مستقل ، ووجود محترم ، وكاننا لا نملك ان نبرز الى الوجود كتلة ثالثة تمسك بيدها ميزان التوازن ، وتمثل فلسفة اجتماعية خاصة ، قائمة على فكرة الاسلام الكليسة التي تتضمن محاسن الاشتراكية والشيوعية جميعا ، وتبرا من عيوبهما جميعا ، وتزيد على هذه وتلك آفاقا اعلى ، وعدالة اشمل ، ومثالا كريما للحياة لم تعرف مثله الحياة .

ونحن نملك ان نقدم للبشرية هنده الفكرة التي تهدف الى تعاون انسائي كامل ، والى تكافل اجتماعي صحيح ، وترمي الى رفع قيمة الحياة الى المستوى اللائق بعالم يصدر عن الله ، ومكاننا اذن ليس في ذيل القافلة ، ولكن في ماخذ الرمام (١) .

<sup>(</sup>١) لكرة الاسلام الكاملة عن الحياة عالجت منها طرقا في كتاب \* العسدالة الاجتماعية \* في قصل \* طبيعة المدالة الاجتماعية في الاسلام \* وموعدي بمعالجتها علاجا شاملا كتاب مستقل عن : \* فكرة الاسلام عن الكون والحياة والانسان \* بمشيئة الله .

## لابدللإشلام أن يحكم

اذا اريد للاسلام ان يعمل ، فلا بد للاسلام ان يحكم ، فما جاء هذا الدين لينزوي في الصوامع والمعابد ، او يستكن في القلوب والضمائر ، انما جاء ليحكم الحياة ويصرفها ، ويصوغ المجتمع وقق فكرته الكاملة عن الحياة ، لا بالوعظ والارشاد ، بل كذلك بالتشريع والتنظيم . جاء ليترجم مبادئه ونظرياته ، نظاما وحياة ، ويجعل اوامره ونواهيه مجتمعا حيا وناسا من اللحم والدم ، يدبون على هذه الارض، ويمثلون بسلوكهم ونظام حياتهم، وعلاقات مجتمعهم ، وشكل حكمهم . . . مبادىء ها الدين وافكساره ، وقوانينه وتشريعاته .

ومما سبق عرضه من مشكلات اجتماعية وقومية ، وطريقة علاج الاسلام لها ، يتبين بما لا لبس فيه ضرورة الحكم للاسلام . والا فكيف يواجه هذه المشكلات وسواها ، وكيف يعالجها ويجد لها الحلول ؟

انه لا يملك توزيع الثروة طبقا لحاجات المجتمع ، او تحقيق المدالة بين الجهد والجزاء ، او منح الجميع فرصا متكافئة في الحياة ، او تجنيد القوى المطلة للعمل والانتاج ، او دفع الدولة الى اتخاذ موقف معين في المجتمع الدولي ، او تجنيد الجيوش واعداد القوى . . . او . . . مما يمثل مبادئه الاساسية التي يقوم عليها كيانه ذاته في فكرته الكلية التي جاء ليصوغ منها الحياة . . . انه لا يملك شيئا من هذا كله وهو عقيدة مستسرة في الضمير ، او صلاة خاشعة في المسجد ، او مناجاة بين العبد ومولاه .

والذين يتحدثون عن الاسلام وانتفاء حاجته الى الحكم ، او عن امكان تحققه في الحياة دون تحكيمه في الحياة ، انما يلقون حديثا فيه من التفاهة والقزامة ما لا يرتفسع الى شرف المناقشة واحترام الجدل! انهم لا يدلون بهذا على جهلهم لطبيعة هذا الدين من اساسها ، ولا بعدهم عن الالمام بحقائقه البسيطة التي يلام على جهلها المبتدئون ، بل يدلون على جهل بكل مقومات الطبيعة البشرية ، وكل الموامل المؤثرة في تكوين المجتمعات ، وكل الثقافات الضرورية لاستقبال الحياة ، بله الحكم على الحياة !

ولكن القزامة والتفاهة المفاشية عند الكثيرين في هذا الجيل، وسطحية التفكير وضحالة الثقافة ، تقبل مثل هذا الكلام احيانا، حتى ليردده وزراء في الحكم ، لا يخجلون ان يطلع الناس في مصر وفي غير مصر على مدى ما يتمتمون به من سذاجة وغفلة ، ومس سطحية وبعد عن الثقافة ـ وهم اللين يدعون انفسهم او يدعوهم الناس « مثقفين » !

في العالم المسيحي الغربي يدخل الفرد الى الكنيسة فيستمع الى الواعظ والتراتيل ، وقد يخشع قلبه ، وهو ينعمت الىصوت الواعظ المؤثر ، والى الموسيقى المنبعثة من الجوقة ، والتراتيل الخاشمة ، والابخرة الاربجة المطرة . . .

ولكنه حين يفادر الكنيسة يجد قانونا آخر يحكم الحياة الواقعة ويصرفها ، ويجد مجتمعا يقوم على اساس هذا القانون ، الذي لا علاقة بين روحه وروح المسيحية .

وكثيرا ما ذهبت الى هذه الكنائس ، واستمعت الى الوعاظ في الكنيسة ، والى الوسيقى والتراتيل والادعية ، وكثيرا ما استمعت الى اذاعة الاباء في محطات الاذاعة في الاعياد المسيحية . . دائما يحاول الآباء ان يعقدوا الصلة بين قلب القرد وبين الله . ولكن واحدا منهم لم اسمعه يقول : كيف يمكن ان تكون مسيحيا في واقع الحياة اليومية ، ذلك ان المسيحية أنما هي مجرد دعوة

للتطهر الروحي ، ولم تتضمن تشريعا للحياة الواقعة ، بل تركت ذلك لقيصر .

وكان من اثر هذا في العالم المسيحي ان اصبحت المسيحية في جانب والحياة الواقعة في جانب ، وعلى توالي الازمان اصبحت المسيحية محصورة داخل الكنيسة ، والحياة من حولها ابعد ما تكون عن روحها السمحة المتطهرة ، فلما نشطت الكنيسة في السنوات الاخيرة للإتصال بالمجتمع من جديد ، لم يكن همها ان ترفع الناس اليها ، بل كانت طريقها أن تهبط هي الى الناس ، واذا قلت تهبط ، فلست اعني أنها تتبسط وتواجه الحياة بحلول عملية ، أنما اعني أنها تعلق شهواتهم ورغباتهم ، وتتغاضى عن للالدهم الهابطة ونزواتهم الجامحة ، لتضمن الا يعيد المجتمع نبدها ، كما نبدها في مطلع النهضة والاحياء ،

نحن ببلاهة غبية ، وسطحية تافهة قد حاولنا بالاسلام هذه المحاولة ، لا لأن الاسلام لم يتضمن التشريعات التي تحكم الحياة وتصرفها ، بل لاننا بشعور العبيد وعلى طريقة القرود ، قد اردنا ان نجعل مصر قطعة من اوروبا ، ولما كانت اوروبا تحكمها القوانين المدنية لا الدينية ، فقد فعلناها نحن ايضا ! دون نطئة الى ان اوروبا لم يكن لها مفر من ذلك ، لانها لم تجد في المسيحية تشريعا للحياة ، وانما وجدتها مجرد عقيدة روحية وصلاة !

لقد نطن الاسلام الى ان العقيدة لا يمكن ان تتحقق بداتها في واقع الحياة ما لم تتمثل في نظام اجتماعي معين ، وتتحول الى تشريعات تحكم الحياة ، وتكينف علاقاتها الواقعية المتجددة . ولكننا نحن بحماقة غبية لم نفطن الى هذا الذي فطن اليه الاسلام ، وصاغ نفسه على اساسه : عقيدة تتمثل في شريعة ، وشريعة هي تفسير وتحقيق لهذه العقيدة ، ووحدة شعورية تشريعية ، تتالف منها حياة واقفة ، ممثلة في العقيدة والسلوك ، وفي العبادات والمعاملات ، وفي السرائر والجوارح ، وفي الافراد والجماعات .

لقد سمعنا الاوروبيين يقولون: أن الدين علاقة ما بين الفرد وربه ، وليس له أن يتدخل في الحياة المدنية . . فرددنا كالبنغاوات الفارغة الدناغ هذا الذي سمعناه!

نعم! الدين علاقة ما بين الغرد وربه في المسيحية ، ولاوروبا علرها في هذا ، لأن دينها لم يبين لها كيف يتدخل في الحياة المدنية ، وحين تدخل آباء الكنيسة في تلك الحياة تدخلوا لصالح انفسهم ، وبوحي من هذه المصالح ، لا بوحي من المسيحية التي لم تتضمن شيئًا عن الحياة المدنية ، فلما ثقلت وطأة الكنيسة ورجالها على الناس ، وتحولت الى سلطة دكتاتورية ، تتخد من الدينستارا لمطامعها الدنيوية ، نفض الناس هذا السلطان عن رقابهم ، ووقفوا الكنيسة ورجالها عند حدهم الذي جعلته لهم الديانة ذاتها ، اي عند اعتاب الكنيسة .

فاما الاسلام فقد انشا مجتمعا محكوما بشرائعه ، التي يمكن الرجوع اليها هي ذاتها لوقف كل طفيان لمن قد يسمون انفسهم « رجال الدين » حين يتشبهون برجال الكنيسة ، ويحاولون اكتساب سلطة دنئية !

ومع وضوح هذه الحقائق ، وبساطتها ، نجد في جيلالا قرام الذي نعيش فيه من يحاول ان يبدو للناس مثقفا جدا ! فينعق بفصل الدولة عن الدين ! لأن الدين يجب ان يتدبر شؤون الروح، ويدع الحياة للقوانين الارضية !

وفي فترات الانحطاط تبلو في الشعوب العريقة قزامة عجيبة وضالة . وينفش البغاث الصغير ديشه ويختال . ولكن عهد الاقزام في مصر قصير الاجل مشرف على الزوال!

### \*\*\*

انني مؤمن كل الايمان بان لا نجاة لهذه الامة ولا حياة الا ان تعود الى عقيدة ضخمة ، تنفض عنها قزامة الجيل وتفاهته ، وتملأ حياتها حركة وحيوية واقتحاما .

وهذه العقيدة الضخمة اليوم ليست شيئا بالقياس الى مصر الا الاسلام .

ان المقيدة الوطنية وحدها لم تعد تكفي ، بدليل انها لا تستطيع ان تقاوم المقيدة الشيوعية في كثير من اقطار الارض ، ذلك ان فكرة المدالة الاجتماعية بين الافراد في حياة المجتمع ، اخلت تطفى بقوة على النعرة الوطنية في اوطان تقسم اهلها الى عبيد واسياد ،

والاسلام هو وحده القادر على تحقيق الفكرتين جميما ، بلا تمارض ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية في الوطن الاسلامي الاكبر حيثما مد الاسلام ظله ، وفكرة المدالة الاجتماعية الكاملة في هذا الوطن الكبير ،

والاسلام لا يحقق هذه المدالة الاجتماعية الكاملة في ذلك الوطن الكبير للمسلمين من أهله وحدهم ، بل يحققها كذلك لجميع سكانه على اختلاف الاديان والاجناس واللمات والالوأن . . وتلك مزيته الانسانية الكبرى التي لا تحققها عقيدة اخرى .

ولكن ينبغي ان تكرر دائما ان هذا كله لا يتحقق بمجرد ان يذهب الناس الى المساجد ، ويحتفلوا بالمولد النبوي الشريف ، ويلقوا الخطب في مدح سيد المرسلين ا ولا نان تعسيج الارض بالمجاذيب والدراويش ، يتلون الادعية ، ويقيمون الاذكار ، ويحملون المسابح ، ويتمتمون او يهدرون!

ولا يتحقق بأن تكون لنا « هيئة كبار علماء » تصدر قرارات الحرمان ، ثم تعود فتصدر صكوك الغفران ، لتفير الظروف والملابسات ، أو تصدر الفتاوى في تخطئة أبسي ذر لانه طالب بالعدالة الاجتماعية للفقراء ، أو لترفع العرائض الانشائية ، تتضمن الوعظ الشريف ، ورثاء الاخلاق التي انحلت في هذا الزمان!

ان شيئًا من هذا كله أن يجدي شيئًا ، أنما الذي يجدي وحده أن يحكم الاسلام الحياة ويصرفها . أن تحكم الدولة حكما اسلاميا . أن تستمد القوانين التي تنظم علاقات الناس بعضهم بعض ، وعلاقاتهم بالحكومة وعلاقات الحكومة بهم من الشريعة الاسلامية وليس قانون الاحوال الشخصية وحده بل قانون قانون العقوبات والقيانون المدني والتجساري وسيائر القوانين والتشريعات التي تكيف صورة المجتمع وتمنحه شكله ونظامه الخاص ،

ان دستور الدولة الحاضر ينص على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام ، وليس لهذا من معنى الا ان تستمد القوانين كلها من الشريعة الاسلامية قادرة على تلبية الحياة المصرية ، ونموها وتجددها ، مع الانتفاع بتجاربنا نحن وبتجارب الانسانية كلها فيما يتفق مع فكرة الاسلام الكلية ومبادئه العليا عن الحياة .

لست ازعم ان الفقه الاسلامي الحاضر قادر اللحظة على الاحاطة بكل مطالب الحياة العصرية الجزئية ، فقد وقف نمو هذا الفقه حقبة من الدهر طويلة . ولكن اصول الشريعة الاسلامية بما فيها من مرونة وشمول قادرة على ان تلبي حاجات الحياة ـ على النحو الذي اوضحته في مشكلاتنا الكبرى ـ وتبقى صياغة المواد القانونية ، المستمدة مسن الاصول العامـة ، حسب الحاجـات المجددة ابدا (۱)

ولقد يخطر لبعضهم أن يقول : وعلام هذا المناء ؟ وما لنا لا ندع هذه الشريعة جملة ، ونستمد تشريعاتنا من تلك التجارب الجاهزة التي انتهت اليها البشرية أخيرا ؟

وهي قولة من استمرا الاستعارة الجاهزة حتى نقد كل

 <sup>(</sup>۱) نام الاستاذ عبد القادر عودة بجهد ضخم رائع في هذا المجال في كتابه :
 النشريع الجنائي الاسلامي » في مجلدين نشر اولهما والثاني في الطريق .

شعور بشخصيته وبقوميته ، وبتاريخه الحي الذي يعيش في كيانه ، وقولة السطحي الذي لا يدرك كيف تتم الاستجابات بين الفرد والبيئة ، واخيرا فهي قولة الذي لا يعرف من ابن تستمد الامم عناصر البقاء والمقاومة في معترك الحياة .

ان الطريق الذي ندعو اليه نحن هو الطريق الذي يضمن لروح هذه الامة أن تستشرف ، وتتطلع الى حياة كريمة عزيزة ، والذي يمكنها أن تحقق للكتلة الاسلامية البروز والتميل بين الكتلتين الشرقية والغربية ، البروز بمجتمع خاص لمه سماته الواضحة ، وله شخصيته المستقلة ، وذو الرصيد الاصيل انما يزيد رصيده وينمو بما يقع له من زيادات وعلاوات ، فأما المفلس المستجدي فلن يكون يوما ذا رصيد قائم ، وأن ظل حياته يسأل ويستجدي أ

#### \*\*\*

لا بد للاسلام أن يحكم ليحقق وجوده ، وليحقق ذلك المجتمع الكامل العادل الذي رسمنا الكثير من خطوطه . وما كان شيء من ذلك ليتحقق والاسلام بعيد عن الحكم في الحياة .

ولا بد للاسلام ان يحكم لبقدم للانسانية مجتمعا من طراز Tخر ، قد تجد فيه الانسانية حلمها الذي تحاوله الشيوعية ، ولكنها تطمسه بوقونها عند حدود الطعام والشراب ، وتحاوله الاشتراكية ولكن طبيعتها المادية تحرمه الروح والطلاقة ، والذي حاولته المسيحية ولكنها لم تنظم له الشرائع ولم تضمع له القوانين .

ولا بد للاسلام ان يحكم لانه العقيدة الوحيدة الايجابية الانشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا ، يتضمن اهدانهما جميعا ، ويزيد عليهما التوازن والتناسيق والاعتدال .

والعالم لا يستغني عن عقيدة ايجابية ، والمسيحية قد ادت دورها ، ولم تمد عاملا أيجابيا في واقع البشرية ، فلقد اصبحت الجماهير تقود الكنيسة ، والكنيسة تتبعها بلا توقف ولا تحرج ولا مدافعة حتى عن اقدس اقداسها واشرف اهدافها في القلب والضمير !

واخيرا يجب ان يحكم الاسسلام ، لان الاسسلام كان اعرف بطبيعته وطبيعة الحياة وهو يقرر : ان لا اسلام بلا حكم ، ولا مسلمين بلا اسلام : « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك همم الكافرون » ، صدق الله العظيم .

# شبئات حواحكم الإسلام

تفيم على الاسلام ، وعلى حكم الاسلام ، شبهات داكنة في نفوس هذا الجيل ، بعض هذه الشبهات ناشىء من الجهل الفاضح بكل شيء عن هذا الدين ؛ ذلك الجهل الذي لا يريد اصحابه ان يعترفوا بانه نقص في ثقافتهم ، على الاقل بوصفهم ناسا يعيشون في دولة دينها الرسمي هو الاسلام ، والاسلام عقيدة الاغلبية من سكانها ، فهو اذن عنصر ضروري لدراسة المجتمع فيها ، ولكل دراسة عقلية أو فنية في محيطها ، وبدلا من أن يعتدروا عن هذا النقص الميب في ثقافتهم ، فانهم يتخدون منه فضيلية ، أو النقص المعيب في ثقافتهم ، فانهم يتخدون منه فضيلية ، أو يستشهدون به على انهم « مثقفون » !

وبعض هذه الشبهات ناشىء عن التباس فكرة الدين ذاته ، بمن يسمون في هذا العصر « رجال الدين » • وهو التباس مؤذ للاسلام ولصورته في نفوس الناس ، فهؤلاء « الرجال الدين » ابعد خليق الله عن ان يمثلوا فكرته ، ويرسموا صورته لا بثقافتهم ، ولا بسلوكهم ، ولا حتى بزيهم وهيئتهم » ولكن الجهل بحقيقة هذا الدين ، والثقافة المدرسية الباقية من عهد الاحتلال ، والاي ما يزال يشرف عليها الرجال الذين صنعهم الاحتسلال ، والادوات التنفيذية التي صاغها بيده ، لتسد مسده بعد رحيله . ها الجهل الناشيء عن تلك الثقافة . . لا يدع للناس صورة عين الجمل الناشيء عن تلك الثقافة . . لا يدع للناس صورة عين الاسلام يرونها الا في هؤلاء الذين يعرفونهم « رجال دين » وهي اسوا صورة ممكنة للاسلام ، ولاي دين من الاديان ا

وبعض هذه الشبهات ناشىء عن التباس صورة حكم الاسلام ببعض انواع الحكومات التي تسمى نفسها « حكومات اسلامية » .

وتمثيل هذه الحكومات لحكم الاسلام كتمثيل من يسمونهم « رجال الدين » لفكرة الاسلام! كلاهما تمثيل مزور كاذب مشوه ، بل تمثيل النقيض للنقيض . ولكن الجهل بحقيقة فكرة الاسلام عن الحكم ، حتى بين « المثقفين! » لا يدع صورة للحكم الاسلامي اخرى ، غير هذه الصورة المزورة الشائهة الكريهة .

وبعض هذه الشبهات ناشىء من التبساس مسورة الحاكسم الاسلامي ببعض المشخصيات التاريخية التي ادعت انها تحكسم باسم الاسلام ، وهي ابعد ما تكون عن روح الاسلام وقانونه . والجهل بكل ما هو اسلامي بحكم الثقافة الاستعمارية التي يتلقاها الجيل في المدرسة وفي الصحيفة وفي المجتمع يتيسح لمسل هساد الالتباس ان يغيم على الافكار والمشاعر ، ويغمل فعله في تنغير الناس من هذا اللون من الحكم البغيض!

وكل هذه الشبهات كان يكفي في جلائها مجبرد المرفة الصحيحة للحقائق التاريخية والاجتماعية للاسلام ، أي أن يتلقى الحيل ثقافة حقيقية لائقة ، أجل ، لائقة أ فأنه لا يليق بمثقف أن يجهل كل شيء عن عنصر أساسي مؤثر في مجتمعه وفي عقلية شعبه ، وفنه وأدبه ، ونظرته الى الكون والحياة ، وليست هده التقافة عسيرة - كما يتصور الكثيرون - حين يتصورون الكتب الصفراء ، وتتمثل لهم صورة الدراسة الازهرية بما فيها من الغاز ومعميات ! كلا ! أن هذا ليس هو الثقافة الاسلامية المطلوبة للجيل ، فالاسلام يسر لا عسر ، وهو عقيدة بسيطة وأضحة لا تعقيد فيها ولا غموض ، ونظام اجتماعي متوازن متناسق ، لا اقطاع فيه ولا ترف ولا حرمان ، ونظام للحكم ليس فيه حقوق الهية ، ولا دم ازرق ، ولا استداد ولا طفيان .

ومع أن جهل الجيل - والمقفين منه بخاصة - لا يصلح علرا لا يصحابه ، فأننا نؤثر هنا أن نناقش تلك الشبهات التي تفيم في نفوس الناس على حكم الاسلام ، الناس اللين نعرف حسن نياتهم ، وبراءتهم من الدوافع الخبيثة ، وهؤلاء سنناقش شبهاتهم

البريئة هنا ، وتعموراتهم الناشئة عن الجهل وحده ، لا عن الفرض والهوى . فأما المفرضون الخبثاء فموعدنا معهم فصل آخر حين نواجه العداوات حول حكم الاسلام!

### بدائية الحكم

يخلط الكشيرون بين النشأة التاريخية للاسلام ، ونكرة الاسلام المجردة ، القابلة للتوسع والشمول ، في التفريمات والتطبيقات .

هؤلاء حين يسمعون كلمة « الحكم الاسلامي » تقفز الى خيالهم صور الخيام الساذجة في الصحراء، وصور الاعراب الرحل على الابل ، او العرب المقيمين في الاكواخ ، ويتصورون بسلاجة ان معنى الحكم الاسلامي هو العودة الى تلك الحياة البسيطة الساذجة ، الخياوية من كل اسباب الحضارة الانسانية التي استحدات في خلال الف واربعمائة عام !

واذن فلا عمارة ولا مدنية ، ولا صناعة ولا تجارة ، ولا علم ولا فن ، حتى الشعر ذلك الفن العربي الاصيل ، يخيل لهذا الغريق من الناس ان حكم الاسلام سيختم على افواه قائليه ومنشديه ، ما لم يحولوه الى مواعظ دينية والفيات نحوية !

وليس حكم الاسلام وحده هو الذي يثير هذه الصورة الماحلة في خيالهم ، بل أن بعضهم ليثير هذه الصورة في حسه مجرد الربط بين الحكم وعنصر الاخلاق ا ولست أنسى أن أحد « الدكاترة » في التربية المائدين من امريكا كان يتحدث معي عن المجتمع الامريكي، نقلت : أن لهذا المجتمع مزاياه ، ولكن الذي أتكره عليه هو أنه ينفي المنصر الاخلاقي من حسابه جملة ، ويعده عنصرا دخيلا على الحياة ، فانتفض في حماسة واستاذية يقول : « أذا كنا سنتحدث من الاخلاق ، اذن فلنرجع الى عيشة الخيام » .

وبمثل هذه الروح سيتولى ذلك الدكتور العظيم اعداد جيل

من المعلمين في معهد التربية ، يتولون بدورهم اعداد أجيسال من ابنائنا ، الذين نسلمهم اليهم في ثقة واطمئنان !

ان هؤلاء جميعا يخلطون كما قلت بين النشاة التاريخية للاسلام ، وبين النظام الاسلامي ذاته كمجرد نظام .

ان النظام الاسلامي ليس معناه نقط صورة ذلك المجتمع الاسلامي في نشأته 6 بل معناه كل صورة اجتماعية خاضعة لفكرة الاسلام الكلية عن الحياة .

والنظام الاسلامي يتسم لمشرات من الصور ، تتفق مع النمو الطبيعي للمجتمع ، ومع حاجات المصر المتجددة ، ما دامت فكرة الاسلام الكلية تسيطر على هله الصور في محيطها الخارجي الفسيع .

صورة من هذه الصور . صورة تشمل كل حضارة البشرية النظيفة وكل تجاربها الفكرية والشعورية اللائقة بعالم يصدر عن الله . . هي التي تريد تحقيقها عندما نقول: اننا نريد استثناف حياة اسلامية ، محكومة بالقوانين الاسلامية (1) .

ان الشطف والبداوة ليسا اصلا من اصول الاسلام كما يمتقد بعض السلج الفضلاء! انما كان الشطف ظاهرة اقتصادية في مرحلة خاصة ، وكان حث الناس على الصبر عليها ضرورة من ضرورات الواقع ، كيلا تتهافت نغوسهم ، وتنهار قواهم ، وتخللهم طاقتهم على المقاومة والكفاح ، واللعوة في حاجة الى القاومة والكفاح ، والمعوة في حاجة الى القاومة والكفاح ، فاما بعد ذلك فكل فرد مطالب بان يستمتع في الحدود التي لا تصل الى مستوى الترف ، ولا تدع الانسان عبدا لشهواته وللائله ، كذلك الفريق التافه الذي يسمى في عصرنا هذا « اولاد

 <sup>(</sup>۱) « نحو مجتمع اسلامي » بحث يتضمن صورة شاملة للمقومات الاصيلة لهذا المجتمع ، أرجو أن ينشر قريبا بعون الله .

الدوات » ا

كذلك يخلط الكثيرون بين الشريعة الاسلامية في ذاتها ، وبين النشأة التاريخية للغقه الاسلامي ، فيحسبون ان معنى استيحساء القوانين من الشريعة ، هو الوقوف عند الاحكام الفقهية التي وردت فيها ... وهي بطبيعة الحال لا تكفي اواجهة حاجات المجتمع كلها ... على توالى الزمان .

انه خلط مضحك، فهذه الشريعة بما فيها من مرونة وشعول استجابت لمطالب حياة البادية ، كما استجابت فيما بعد لحياة الدولة الناشئة في عهد محمد ، المتوسعة في عهد عمر . ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة فيما بعد ، ما بقيت في الامة الاسلامية حياة ، ثم توقف نعو الفقه حينما توقفت حيوية الاملامية ذاتها ، فاذا دبت الحياة في هذه الامة فالشريعة الاسلامية حاضرة ، تلبي حاجاتها المتجددة ، ومطالبها المتغيرة ، بما فيها من سعة ومرونة وشمول ،

وانه لمن سوء الحظ أن تكون جمهرة المستغلين بالتشريع في مصر اليوم قد تلقت تعليمها كله في ظل عقلية تشريعية أجنبية ، وانها لا تعرف عن الشريعة الاسلامية الا اليسير الزهيد ، فمن الصعب أن تتصور هذه الجمهرة ، أن الشريعة الاسلامية قادرة على أن تمد المشرع الحديث ، بكل حاجات الحياة الراهنة المتجددة .

ان بعض هده الجمهرة ليسخر من عده الفكرة ، وهو احق بالسخرية ، لأنه يسخر سخرية الجهل والكسل ، وسخرية الفتنة بحضارة لم يشترك في صنعها ، وانما هو عالة عليها !

ولو كانت لنا عقلية تشريعية يقظة ، الدركنا من تطبيق القانون الفرنسي سبعين عاما ، ذلك التصادم الذي تحدثنا عنه بين روح القانون وروح الجماهير ، وذلك التنافر بين طبيعته وطبيعة الشعب الذي يطبق عليه ، ومدى الفشل في اقتاع هذا الشعب

بمدالة هذه القوانين التي تسن له .

ولو اقتنع الشعب بعدالة القانون ، ولو اتفقت روحه مع روحه ، ما عاشت تلك الظاهرة التي ابرزناها ، ظاهرة تكتل الجماهير في صف الخارجين على القانون ، واعتبارهم ابطالا ستحقون الاعجاب والحماية والساعدة!

ان استيحاء الشريعة الاسلامية سيحقق استجابة الناس للقانون اولا: لانه سيمنحهم عدالة اجتماعية كاملة ، ويقف في سبيل الطفاة والمستفلين ، وينشىء مجتمعا سليما من الآفات التي تفسد فطرة الناس، وتحرمهم الثقة، وتشيع فيهم القلق والسخط والتمرد ، وثانيا: لانه سيتصل في نفوسهم بعقيدة قوية ، وتنفق روحه مع ارواحهم في الاعماق ، وسيكون التعاون بين الجمهور والسلطات مستمدا من أن هدا التعاون لا يرضي السلطات الارضية وحدها ، ولكنه يرضي كذلك سلطان السماء ، ويحقق على الشاهاء ،

أن القانون دائما يتضمن روادع وزواجر، ويحول بين الناس وبين الكثير من شهواتهم الستحبة ، المرتكزة الى ميولهم الفطرية ، فيجب لكي يطيعوه ويحترموه مسن قلوبهم ، أن يستنسد الى قوة اعمق في كيانهم ، وقوة العقيدة كفيلة بأن تسنده وتؤيده ، حتى وهل يمنع عن الافراد ما يلك لهم وما يطيب !

على ان الاسلام بما فيه من مراعاة لحاجات الفرد والجماعة، وحَبِّقَالَب الحياة المتجددة ، والمجتمعات المتحضرة ، يملك ان يلبي هَلَمُ الحاجات والمطالب في يسر ومرونة وسهولة ،

ولكن ينبغي ان يكون واضحا اننا اذ نقول: ان الاسلام يملك ان يساير المجتمع المتحضر المتجدد . . لا نعني اخضاع الاسلام ومبادئه ونظمه لشمهوات الجماهير العارضة ، ونزواتها الطارئة ، تملقا للجماهير ، باسم التحضر والتجديد ، عملى طريقة من يسمونهم « المسلمين العصريين » او الاقزام اللين يدعونهم في جيل

الاقزام « متحررين »!

لقد نهمت الكنيسة في امريكا ما يفهمه اولئك المصريون والمتحررون ، فاستحالت من هيكل عبادة الى ساحة رقص ، ومن قدس تطهر الى ساحة لذة . . ولست انسى ذلك « الاب » الذي انتهى من الصلاة والترتيل ، ليقود « ابناءه وبناته » الى ساحة الرقص المحقة بالكنيسة ، ووقف ينظر برضا اليهم واليهن ازواجا ازواجا متلاصقة تدور في الساحة على انفام الموسيتى ، في ظل الإنوار الحمر والصغر والزرق التي تلقي ظلال الرومانسيسة المنيفة، وتهيج الدم في عروق الشباب! ثم تقدم الى «الجراموفون» ليختار « اسطوانة » يرقص عليها ابناؤه وبناته تحت سمعه وبصره ، فاختار قطعة غزل جنسية صارخة ، تمشل حوارا بين شاب وفتاة ، عائدين من السينما بعد منتصف الليل ، وهو يمسك بها في حجرته الدافئة ، ولا يطلقها لتعود الى اهلها لان الليلة باردة ، في نماية كل مقطع تتردد تلك الجملة : But baby; it is cold outside . ! »

كلا أنحن لا نعني ذلك ابدا ، انصا نعني صدورة من صور المجتمع تحقق مطالب العصر وتساير نعوه ، وهي في ذات الوقت تخضع كل الخضوع لروح الاسلام النظيفة ، ومبادئه القوية ، التي تلبي ارقى صور الحضارة الصحيحة السليمة ، حضارة الانسان ، لا أباحية الحيوان .

## حكم الشايخ والدراويش

هنالك آخرون يتصورون أن حكم الاسلام ، معناه حكم المشايخ والدراويش أ من أين جاءوا بهذا التصور أ من الثقافة السطحية الناقصة ، ومن ملابسات الواقع في هذا الجيل . . ناما الاسلام الحقيقي الصحيح ، فلا يعرف هذا الوضع ، لا في اصوله النظرية ، ولا في واقعه التاريخي .

حتى تلك الازياء الخاصة للمشايخ والدراويش .. انها ليست شيئا في الدين ، فليس هنالك زي اسلامي وزي غير اسلامي ، والاسلام لم يعين للناس لباسا ، فاللباس مسالة اقليمية ، ومجرد عادة تاريخية . ومحمد بن عبد الله لم يلبس جبة وقفطانا ، او قفطانا و « كاكولة » وانما لبس ثيابه العربية التي كان يلبسها قومه وجيله ، كذلك لبس المسلمون في فارس ثيابهم المفرية ، والمسلمون في مصر ثيابهم المصرية .

وهملام يتميز بعض المسلمين من بعض بلباس ؟ وليس في الاسلام رجال دين ٤ ولا هيئة « الليروس » لا تقام الطقوس الدينية الا بوساطتها ، والتفقه في الدين اجتهاد كالتفقه في الطب والهندسة والتجارة وسائر المعارف الانسانية الاخرى .

نعم قد توجد مناصب رسمية كمناصب القضاء ، ولكن الاسلام لا يعرف ان هناك قاضيا للاحوال الشخصية يحكم بالقانون الاسلامي ، وقاضيا للعقوبات والمدنيات يحكم بقانون غيره . الاسلام لا يعرف الا شريعة واحدة تنظم العقوبات والشؤون المدنية كما تنظم أحوال الزواج والطلاق والميراث ، وتخضع الجميع لفكرة كلية واحدة تصدر عنها هده التفريعات في شتى نواحي النشاط الالساني ، والذي يتولى القضاء في هسله النواحي جميعا أو في ناحية واحدة منها سد حسب تخصيص الدولة له سانما يتولاه باسم تفقهه في الشريعة كلها أو بعضها ، كما يتولى الطبيب عمله لتخصصه في الهندس في فرع منه ، وكما يتولى المهندس عمله لتخصصه في الهندسة أو فرع منها ، والقاضي ليس رجل دين في الاسلام ، أنما هو مسلم حلق فرعا من فروع الموفة ، فاصند اليه العمل الذي يحسنه ، ولكل أمرىء منا يحسنه في الحياة .

والخدمة الدينية ... كمجرد امأمة الصلاة ... ليست عملا يأجر الاسلام من يقوم به من بيت مال المسلمين ! ما لم تكن لهذا الامام وظيفة اخرى يؤديها · كالقاء دروس في المسجد › او القيام بادارته من الناحية النظامية لا التعبدية ، فامامة المصلين ليست وقفا على شخص من المصلين ، انما يؤمهم افضل الموجودين › وتصح صلاتهم جماعة او فرادى الا في صلاة الجمعة خاصة › ومن هللا البيان يتضح ان ليس في الاسلام « رجال دين » يخشى ان يتولوا الحكم اذا صار الحكم الى الاسلام .

ذلك من الوجهة النظرية ، فاما من وجهة الواقع التاريخي في الاسلام فان حلق الفقه الاسلامي لم يكن بذاته مرشحا المحكم ، وتولي الاعمال في القيادة والادارة وما اليها ، حتى في ازهى عصور الحكم الاسلامي الكامل ، انما كان الحلق في كل حرفة هو الرهل لها دون نظر الى درجة الفقه الديني لصاحبها ، ولا حتى الميزة الكبرى التي يعتبرها الاسلام اساسا للتفاضل بين الناس ، وهي التقوى ،

كتب ابو بكر اعرف اصحاب رسول الله بروح الاسلام ، الى ابي عبيدة بن الجراح ، الذي كان يلقبه رسول الله « امين الامة » نقول :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله بن ابي قحافة الى ابي عبيدة بن الجراح ، سلام الله عليك ، اما بعد ، فقد وليت خالدا قتال العدو في الشام ، فلا تخالفه واسمع له واطع ، فاني وليته عليك وانا اعلم انك خير منه وأفضل دينا ، ولكن ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك ، اراد الله بنا وبك سبيسل الرشاد » ،

فاللين يخشون ـ لو حكم الاسلام ـ ان يبصروا فيروا على راس الجيش مثلا في المركة ، او في مصلحة الكيمياء او الطب الشرعي ، او في وزارة الاشغال او المالية ، شيخا مطمطما ، او درويشا معمما لمجرد انه قرا كتب الفقه والسنة ، او حفظ المتون والحواشي والشروح ، او القن التراثيل الدينية ودلائل الخيرات.

اولئك فليطمئنوا . فواقع الاسلام التاريخي ، كأصوله النظرية ، لا يعترف الا بالكفاية الخاصة في العمل الخاص . ولكل وجهة هو موليها .

ان حكم الاسلام لا يتحقق لأن في الحكم طائفة دينية \_ وليس في الاسلام كما ترى طائفة دينية \_ انما يتحقق لأن القانون الاسلامي ينفذ ، ولأن فكرة الاسلام تحكم ، ولأن مبادئه ونظمه تحدد نوع الحكومة ، وشكل المجتمع ، وهذا كل ما هناك .

فاما نوع الحكم الذي يحتمه الاسلام فهو الحكم الشوري . والقرآن ينص على هذا نصا : « وشاورهم في الامر » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لو كنت مؤمرا احدا دون مشورة المؤمنين لامئرت ابن ام عبد » فيقرر مبدأ الشورى في الحكم وفي الادارة تقريرا صريحا . لانه وهو النبي لا يملك ان يؤمر احدا دون مشورة المؤمنين .

ناما طريقة الشورى نلم يحددها الاسلام تحديدا معينا ، لانها مسألة نظامية ترجع الى حاجات كلعصر، ووسائله وامكانياته في تحقيق المبدأ ، في كل مكان وفي كل زمان .

فحين كان اهل الراي الذي يمثل الشعب كله مجتمعين في المدينة حول النبي \_ وهم الصحابة \_ كان النبي يستشيرهم \_ فيما لا وحي فيه ولا نص بطبيعة الحال \_ ويترك لهم حرية القول والتصرف في شؤونهم الدنيوية ، لانهم اخبر بها ، ومعنى دنيوية هنا انها لا تتعلق بحكم شرعي او اجتماعي ، وانما تعثل الخبرات العملية ، كفنون القتال ، وزراعة الارض ، وحماية الثمار ، وما اليها ، وهي ما نستطيع ان نسميه في عصرنا الحاضر الشؤون العملية التطبيقية .

فاما الشؤون التشريعية الخاصة بالانسان : روحه وعقله ، وعلاقاته بالناس وعلاقات الناس به ، والحدود بين حقه وواجبه.. الغ ، فتلك مسائل يرجع فيها الى النصوص والقياس ، اى الى

القوانين الاسلامية المحددة ، او المبادىء العامة والفكرة الكلية . وما نتفق معها فهو منها .

وقد ظلت الشورى مقصورة على المدينة ، ما ظلت المدينة تمثل اهل الرأي ، فلما تغير الوضع شيئا توسع الخليفة الاول ابو بكر فاستشار اهل مكة في حرب الشام ، اذ كانت المسألة عملية حربية خارج الحدود المربية كلها ، تمود آثارها على من في مكة كما تعود على من في المدينة ،

فاذا انتهينا في هذا المصر الى ان يصبح رأي الجماهير لا يمثله من يقيمون في القاهرة وحدها ، ولا الاسكنسدرية ، ولا اية مدينة من المدن ، فالطريقة اذن ان نستشير الجميع بالطريقة التي تكفل الحصول على آراء الجميع . . وهي مسألة نظامية تتعلق بالتنفيل . اما المبدأ فهو مقرر في الاسلام تقريرا اصيلا واضحا ، كل ما يحتمه الاسلام هو ازالة القيود التي تجمل الانتخاب غير ممثل لحقيقة الراي في الامة . فلا يكون الناخب تحت رحمة صاحب الارض او صاحب العمل او صاحب السلطان ، كما هو واقع الآن .

والحاكم في الاسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو ارادة المحكومين ، فالبيعة الاختيارية هي الطريق الوحيد لتلقي الحكم ، والواقع التاريخي قام على هذا المسدا ، فخلافسة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي قامت على اساس الاختيار المطلق ، ولا يتعارض هذا مع وصبة عمر ان تكون في واحد من ستة فقد كانت هذه نصيحة للمسلمين ، ولم تكن امرا واجب الطاعة ، ولو اختسار المسلمون واحدا من غير الستة لاختاروا ، ولكن هؤلاء كانوا بالاجماع اصلح الجميع ، فاختاروا واحدا منهم برضاهم واذنهم ، لا بامر عمس ووصابته ،

ولما عدل بنو امية عن هــده القاعدة الاسلامية الاساسية في الحكم ، رده اليها الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز .

رده الى الامة التي يجب ان تختار حكامها حرة طائعة مختارة .

صمد المنبر فقال:

« ايها الناس : اني قد ابتليت بهذا الامر عن غير رأي كـان مني فيه ، ولا طلبة له ، ولا مشورة من المسلمين . واني قد خلمت ما في اعناقكم من بيعتي . فاختاروا لانفسكم » .

فقال الناس: قد اخترناك با امير المؤمنين ، ورضيناك . فل الامر باليمن والبركة .

وبدلك رد الامر الى نصابه في ولاية الامر . فلا ولاية بفي شورى ورضى وقبول .

والحاكم الاسلامي يتلقى طاعته بعد توليه من قيامه عسلى تنفيذ الشريعة الاسلامية ، لا من اي اعتبار آخر ، وذلك عهده مع المحكومين ، فاذا لم ينفذ الشريعة فقيد سقطت طاعته عليهم . يقول صاحب هذا الدين : « اسمعوا واطيعوا ، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبة .. ما اقام فيكم كتاب الله تعالى » وواضح في هذا الحديث توقيت السمع والطاعة باقامة كتاب الله تعالى ، فليست هي الطاعة المطلقة لارادة الحاكم ، وليست هي الطاعة المطلقة الدائمة ولو ترك شريعة الله ورسوله .

بهذا وحده يقوم الحكم الاسلامي ، لا بوجود طائفة معينة في الحكم من المشايخ والدراويش كما يتصور الكثيرون ،

ذلك كدلك من ناحية الاسس الدينية . . ثم أحب بعدها ان اطمئن الخائفين من حكم الاسلام أن يجيئهم بالهابيل والدراويش في الدواوين ! أحب أن أطمئنهم ألى أن نوعا من أنواع الحكم لن يطارد هؤلاء كما يطاردهم الاسلام!

ان حكم الاسلام يعد هذه الطوائف .. في اوضاعها الحالية .. متبطلة متمطلة ، لا تنتج شيئًا وهي قادرة على الانتاج ، فسيجند هذه الجموع للعمل المنتج ، لتاني للامة بشيء يعينها على الحياة .

ان حكم الاسلام لن يدع الدراويش يتدروشون ، ولا مشايخ الطرق يعيشون على الندور . . ان الاسلام يطلب الى كل فرد ان يعمل عملا لياجره عليه اجرا . فلا اجر بلا جهد ، ولا جزاء بلا عمل . والصلوات والدعوات عبادة شخصية وليست عملا اجتماعيا ، اما اقامة الاذكار وتلاوة الاوراد ، فتلك اشياء تعرفها عصور التياة والنشاط .

ان العهدود الاقطاعية هي التي ترزق المسايخ المتبطلين ، والدراويش المهبولين ، وتخلع عليهم وتعترف بوجودهم . . لان هده كلها اجهزة لتخدير الجماهير عما هي فيه من حرمان وشقاء . فاما حكم الاسلام الذي يكافح الاقطاع ، ويرد عن الناس الاستغلال، فليس في حاجة الى هذه الاجهزة . فسيوجه هذه الجموع المتعطلة المتبطلة لتعمل ، وسيهيىء لها مرافق العمل ، لأنه سيعمل للجميع، وسياخل من القادر للعاجز ، وسيجمع من الضرائب وغير الضرائب ما يحتاج اليه المجتمع بلا تحرج من مس الاغنياء الا بقفاز الحرير ، وسينفق ما يجمعه لمصلحة المجتمع كله لا لحساب المحظوظين دون المنبوذين .

وعندئد لن يكون المشايخ المتعطلون ، والدراويش المتبطلون ، هم سادة عهده ، بل سيكونون طريديه ، ان لم يفيروا ما بانفسهم، ويبداوا وسائل كسبهم ، ويعملوا مع العاملين في حقل الانتساج المشمر ، حقل الحياة .

#### طغيان الحكم

ويجزع الكثيرون من المفكرين ورجال الفنون من حكم الاسلام ان ينصب لهم المشانق او يحرقهم بالنار او يلقسي بهم في ظلمات السحون !

لماذا ؟ لأن الحكومة الدينية من طبيعتها الاستبداد والظلم ، وخنق الحريات وكتم الانفاس ، وضيق الافق وجمود التفكير . .!

ومن ابن جاءت هذه الصورة البائسة النكدة لحكم الاسلام وحكومة الاسلام ابها المفكرون المثقفون ؟ انها جاءت من محاكم التفتيش في عصور الظلمات ، تلك التي حرقت العلماء ، وقتلتهم بالخوازيق والقت بهم الى الحيات والثعابين ، كما جاءت من الحكومات القائمة اليوم باسم الدين في بعض بلاد المسلمين .

ولكن واحدة من هذه الحكومات ليست من الاسلام في شيء، وهي لا تعتمد على الاسلام ، انسا تعتمد على الجهل الفاشي ، والانحطاط العقلي ، والتأخر الفكري ، في البلاد التي قامت بها في القديم, ال الحديث .

اعط هذه الشعوب الخاضعة للاستبداد علما ورقيا ونورا ، ومعرفة بالدين . • تستقط عنها هذه الفشاوة ، وتدرك ان الاسلام في صفها على الحاكمين المستبدين ، وليس في صف هؤلاء الحاكمين .

افاذا ادعى الحاكم المستبد انه يستبد باسم الدين كان ذلك تهمة لهذا النوع من الحكم يوجب اقصاءه عن الحياة أ اذن فمسا الراي في الحكم الديمقراطي الذي تحكم اليوم باسمه مصر والمراق والاردن ، وكلها تحكم ... والحمد لله ... حكما ديمقراطيا دستوريا برلمانيا على آخر طراز في الدسائير!

اهده ديمقراطية دستورية برلمانية f وجهاز الدولة كله يعمل لحساب الراسمالية وهده الملايين جائمة عارية مريضة مستفائة ولا حامى لها ولا نصير f

اهده ديمقراطية دستورية برلمائية ؟ و «نفر البوليس» يملك ان يتهم أي فرد في عرض الطريق أنه ارتكب جريهة ما ؛ ثم يقبض عليه ديصفعه ويركله ويشتمه ؛ ويجرجره في الوحل أذا تابى عليه، حتى يذهب به ألى قسم البوليس ؛ ليحرد له محضرا ، وكل ذلك قبل أن يعرض على النيابة ؛ وقبل أن يقدم الى القضاء ؛ وقبل أن يتقرر أذا كان مجرما أو برينًا من المحاكمة بعد التحقيق !

أهذه ديمقراطية دستورية برلمانية ، تلك التي يقع فيها مسا

يرويه رجل كالاستاذ المجاهد محمد علي الطاهر في كتابه الجامع « ممتقل هاكستب » يقول:

« وقد بلغ الدعر بوالدة « على عمار » الطالب بكلية الحقوق بجامعة فاروق الاول احد المعتقلين وشقيقاته البنات ان اختبان تحت السراير هربا من نيران البنادق السريعة الطلقات فقلبت السراير وصرخ قائد القوات فيهن فانعقدت السنتهن .

« ودام البحث ثلاث ساعات عبثت فيها الايدي بكل مقدس وعزيز كخلع البلاط وكسر الدواليب وتعزيق المراتب والاعطية ، ويتحول المنزل بهمة رجال البوليس السياسي الى نخالة امام اعين الاطفال والنساء والشيوخ .

« ويساق رجمال الاسرة باكملهما الى المعتقل ضربا بالمصى والسياط في جميع اجزاء الجسم ، من باب المنزل الى بابالمعتقل.

« وهادت النساء الى الام المسدوهة المتطلعة الى وليدها وابيه واشقائه وهم يجلدون امامها، فوجدن المسكينة قد اصيبت بالشلل لا تتكلم ، وما زالت حتى الآن .

« وقسد اثبت الطبيب الشرعي في تقريره الذي قدمه الى القضاء المادل أن على عمار الطالب بكلية الحقوق بجامعة فاروق والمتهم في الجناية العسكرية قد نزعت اظافره » 1

أهده ديمقراطية دستورية برلمانية ، تلك التي يقف متهم فيها أمام المحكمة يروي ما نشرته أحدى الصحف اليوميك الكبرى في مصر على النحو التالي :

لا ثم جيء بعبد الفتاح ثروت وهو المتهم الثالث في قضية
 الامتداء على الاستاذ حامد جودة واجلسته المحكمة على مقعد .

« وأجاب بناء على مناقشة الاستاذ حسن العشماوي بأنه لم
 يعترف بأي شيء في التحقيق ، وأن التعليب جعله فاقد الشمور.

واستطرد يقول: واخلوني الى غرفة مع الضابطين العشري وفاروق كمال ، وجردوني من ملابسي ونزلوا في ضرب من تسعة مساء الى اربعة صباحا .

لا ولقد قسموا انفسهم اربع مجموعات كل مجموعة من ١٢ عسكريا وضابطا : ووضعوا رجلي في الفلكة واستمر الضرب حتى ان الفلكة انكسرت .

لا ثم استعملوا كرابيج الهجانة . ولما أفقت من اغمائي قال
 لي طلعت بك : هذه هي الجولة الإولى والبقية تأتى .

« واخدوني الى ابراهيم عبد الهادي باشا فقال لي : انا هندي امر اني اموتك . ثم أمر بعوالاة تعديبي .

« وكان التعديب على اربع درجات بالضرب بالعصي والكرابيج ثم الكي بالنيران . واحضروا سيخ حديد محمى ، ولكن الضابط محمود طلعت طلب من الضباط أن يكفوا عني قائلا : ده صاحبي وسيعترف بكل شيء .

« ثم نمت على الاسفلت فكانوا يطرقون البساب حتى يهرب النوم من عيني ، وما كانوا في حاجة الى ذلك لأنني لم اكن استطيع الرقاد على أي جزء من جسمى المشوى كله .

« وظل تعديبي ، وتلفت اعصابي ، . وكنت لما اذهب الى اسماعيل عوض بك وأشكو له يضرب الجرس ويأتي الحرس فيقول له : هاتوه لى أخرس خالص ا

« وجاءني ابراهيم عبد الهادي باشا } مرات وقال لي انا الهدلك وابهدل اهلك وانا الحاكم العسكري .

« كما جاء النائب المام محمود منصور باشا فلما تقلمت له شاكيا قال أنا عارف كل حاجة ، وتركني .

« أن من الغريب حقا أنني حينما حضرت اليوم لأداء الشهادة وجدت بعض رجال البوليس معهودا اليهم المحافظة على الامن . وكنت اعتقد أنهم الآن أمام المحكمة لمعاقبتهم على ما ارتكبوه من آثام .

« الرئيس : هل طلبوا منك اقوالا معينة ؟

« ــ نعم ، أن أقول: أنني أعرف مالك وعاطف وأنني مشترك في الاعتداء على حامد جوده .

« وما كاد المتهم ينتهي من هده المبارة حتى ارتجف بدنه وحملق في الهواء واصيب بنوبة عصبية اغمائية ، وجعل يرسل شهيقا عصبيا مؤلما ابكى معظم الحاضرين في القاعة .

« وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه كما خف اليه طبيب من الموجودين وحملوه الى الخارج .

« وطلب الاستاذ مختار هبد العليم اثبسات ذلك في محضر الجلسة فوافقت المحكمسة ، وإضاف الرئيس أن يثبت أيضا أن النوبة طالت مدة طويلة »!

فاذا كان هذا كله ، وكثير غيره مما ترويه قصة كل متهم سياسي في تاريخ مصر الحديث قد وقسع ، فهل الديمقراطية الدستورية البرلمانية هي التي انتجته ، وهي المسؤولة عنه ، وهي

التي يجب ان تقصى عن الحكم ، لأنه في ظلها ترتكب هذه المنكرات، كما يُمال : انها ارتكبت وترتكب في المصور المظلمة وفي بعض البلاد الماصرة باسم الاسلام ؟

أن المرجع في الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قواعده وأصوله . فأما حين تخالف هذه القواعد والاصول ، بسبب الجهل أو الانحطاط ، أو أية عوامل أخرى ، فالسلي يجب أن يقدوله المخلصون للحق في هذه الحالة : أن أصول هذا الحكم ليست مرعية . وأنه يجب أن يرجع ألى هذه الاصول واللاعوة ألى هذه الرجعة تكون أذن قوية لأنها ترتكن ألى أصل معترف به ، ولكنه مهمل في التطبيق .

لقد كان اقصاء الاسلام عن الحكم يكون مقبولا ، لو كان الخالفون من الاستبداد في ظله ، او المغرضون اللين يخو وون من هذا الاستبداد ، يقولون ان طبيعة الاسسلام تدعو السي الاستبداد من الحاكم ، او تدعو المحكومين الى الرضى والخنوع ا

الاستبداد من الحاكم ، او تلعو المحكومين الى الرضى والحنوع ، ولكن الاسلام هو هو الدين الذي قرر للمجتمع نظاما لا سيد فيه ولا مسود ، ولا أشراف فيه ولا عبيد ... نظاما يجعل ابا بكر وعمر ... اكبر صاحبين لرسول الاسلام ... تحت امسرة مولى مسن الموالي وقيادته ، فلا يرى احد في هذا شيئا ولا يريان ، نظاما يدع حاكم مصر عمرو بن العاص ، بأمر الخليفة وامام الجموع ، نظاما يندر من يقبلون الاستضعاف واللل بالعسداب الاليم : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالى انفسهم ، قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الارض ! قالوا : الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا » ويحرضهم عسلى سكتوا عن الحاكم الظالم فلم يفيروا عليه : « من رأى سلطانا جائرا سكتوا عن الحاكم الظالم فلم يفيروا عليه : « من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ، كائنا لمهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله ، مممل في عباد الله بالاثم والعدوان ، فلم يغير عليه بغمل ولا قول ، كان على الله ان يدخله مدخله » .

افهذا هو النظام الذي يشفق المشفقون أن يؤدي الى استبداد الحكام واستسلام المحكومين ؟ أم هو التمحل والتضليل ؟

بقي الخوف من ضيق آفاق القائمين عملى الحكم الاسلامي وجمود تفكيرهم . وما أحسب هذه الصورة قامت في اذهان هؤلاء الرفاق ، الا من اقتران حكم الاسلام بعمائم الشيوخ ومسابح المراوش أ

فاذا تبين أن هؤلاء لن يكونوا أسناد حكم الاسلام في مصر ، بل طرداءه ، ما لم يغيروا ما بأنفسهم ، ويعملوا عملا منتجا غير مجرد الصلوات والاذكار والتراتيال ، أذا تبين هالما فيجب أن تخفى هذه العبورة النكدة لعكم الاسلام ، ما لم تكن التهمة موجهة لمبادىء الاسلام في ذاتها لا للمشايخ والدراويش ، فهل أنه لكذلك ذلك الدين العظيم ؟

ان احدا لم يجرؤ الى اليوم ان يتهم هذا الدين ذاته بضيق الافق والجمود ، وهو يعرف عنه شيئا يسمع له بالحديث في الموضوع ، فأما اللدين يخوضون فيما لا يعرفون ، فهم لا يستحقون الاحترام ، لانهم لا يحترمون أبسط قواعد الجدل والحديث .

ان هذا الدين لا يدخل نفسه ابدا في الشؤون العلمية البحتة ولا العلوم التطبيقية المحضة ، باعتبارها من أمور الدنيا ، و«انتم أمرف بشؤون دنياكم » قاعدة أساسية فيه ، وعندئذ يخرج نفسه نهائيا من الميدان الذي حشرت الكنيسة نفسها فيه في القرون الوسطى ، فحرقت العلماء وسجنتهم لأنهم يتحدثون في العلم، وهي تحشر نفسها فيه !

فاما شؤون الاجتماع وشؤون العبادات ، وسائر ما يتعلق بروح الانسان وفكره ، فكل ما لم يحلل حراما منصوصا عليه نصا صريحا ، او يحرم حلالا منصوصا عليه نصا صريحا ، فهو راي يحتمل الصواب والخطأ ، ويجادل صاحبه بالحسنى ، ويحميه الاسلام ان يصيبه الاذى ، الا ان يكون كفرا صراحا بواحا، لا يحتمل الشك ولا التاويل .

ناما الحدود الاسلامية نتلك شيء آخر ، شيء يدخل في دائرة الجرائم الاجتماعية التي تصان بها حرمة المجتمع وكرامت ومصلحته ، فاذا خطر لأحد أن يرميها بالقسوة ، وأن يتحدث عنها باسم المدنية والهمجية فذلك شأن آخر ، لنا فيه حديث ،

ان هده الحدود كقطع يد السادق ، ورجم الزاني المحسن او جلده ، وجلد غير المحصن ، وجلد السكير ، . قد تبدو قاسية عند النظرة الأولى وعند من لم يدرس فكرة ها الدين الكليسة وقواعده العامة جمعة .

ان الاسلام لا يقيم هذه الحدود على مرتكبي تلك الجراقم الا بعد ان لا يكون لهم عدر ما في ارتكابها ، ولا شبهة في وقوعها .

انه يقطع يد السارق ، الذي لم يسرق اضطرارا ليعلمم نفسه او يطمم اهله ، فاذا كانت هناك مبررات اجتماعية او فردية تضطر الى هده الفعلة فلا عقوبة ، بل ربما عاد بالعقوبة على مسن دفع المجرم الى ارتكاب جريمته ! وهكذا فعل عمر مع غلمان سرقوا ناقة . فلما علم انهم سرقوا لان سيدهم لا يعطيهم الكفاية مسن الطمام ، اطلقهم وغرم السيد ثمن هذه الناقة ضعفين ، ولما كان الجوع في عام الرمادة عطل حد السرقة .

وانه يرجم الزاني الذي يضبطه الشهود في حالة تلبس كامل او يجلده ، في الوقت الذي لا يبيع لأحد ان يتسور على احد داره او يتجسس عليه ، فالزاني الذي يضبطه الشهود اذن لا يرتكب هذه الفاحشة في خفية ، بل في مكان يستطيع الشهود ان يضبطوه فيه ، فهو اذن مجرم فاحش متبجح ، ينشر الفاحشة ويشيعها ، والله يكره هذا ويمقته : « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الذين الآخرة » .

فأما الله ين يرتكبون هذه الفاحشة متسترين ، ثم يعترفون طلبا للتكفير ، فالاسلام يراف بهم رافة شديدة ، ويحاول ان يتلمس

لهم الشبهات ، كي يعني هذه الضمائر المتحرجية المتطهرة مين المقاب .

والذي يرجح أن هذه العقوبة مراعى في تشديدها ، فكرة نشر الفاحشة ، أن عقوبة الجلد ، توقع على فريق آخر : فريق الذين يشيعون الفاحشة بنشر الإشاعات والأراجيف حول أعراض المؤمنات الطاهرات :

« واللدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، وأولئك هم الفاسقون » .

كذلك الحال في حد شارب الخمر . فهدو يجلد اذا ضبط شاربا . فاذا كان في خفية ، لم يره احد ، فليس لاحد ان يتسور عليه بيته او يتجسس ، فاما ذلك المستهتر الذي يجهر بالمصية، فمن حق المجتمع ان يقي نفسه من نشر المثل السيىء في جوانبه ، ومن حقه اذن ان يعاقبه ، فأما حين ينستر ولا يتبجع فلاك حسابه مع ضميره ومع خالقه ، وتلك مسألة اخرى ، يتولاها الاسلام بايقاظ الضمير لا بالعقوبة .

ونستمير هنا رأيا للاستاذ محمد قطب سجله في كتابه: «الانسان بين المادية والاسلام» عن المقوبات الاسلامية ، خلاصته: ان الاسلام يمنع أولا كل الاسباب التي تضطر الفرد الى ارتكاب الجريمة ، ويعالجها علاج وقاية قبل وقوعها ، وبلالك لا يبقى لمرتكبها علد في ارتكابها ، الا متبجحا مستهترا مختارا ، وحينلل لا تكون المقوبة قاسية مهما بلت قاسية ، لأن الاسلام لا يتلمس الاسباب ولا يتربص الدوائر ، بل يقي ، فاذا لم تنفع الوقاية ، فالعلاج اذن ضروري لا محالة (۱) .

<sup>(</sup>١) براجع فعمل الجريعة والعقاب في كتاب « الانسان بين المادية والاسلام»

الاحتياطات في حدود الاسلام دلالة على عدم جديتها ! وهي جهالة تافهة ، تاخذ الاشياء من سطوحها في عجلة مستهترة تنافي كرامة العلم ، ووقسار البحث ، والجسد الضروري في تناول مثل هسده الامهد .

... وبعد ا فليطمئن المخلصون من المنكرين ورجال الفنون ومن اليهم ان حكم الاسلام لن يسلمهم الى المسائق والسجون ا ولن يكبت افكارهم ، ويحطم اقلامهم ، وينبلهم من حمايته ورهايته ، ولا ياخذوا الصيحات التافهة التي يصيحها اليوم رجال الدين المحترفون في وجه بعض الكتب وبعض الافكار حجة ال فانما هذه الصيحات تجارة رابحة اليوم ، وحرفة كاسبة ، لانهم يعيشون في مهد الاقطاع الذي يقيمهم حراسا لمظالمه وجرائمه ، ولكي يبرروا وجودهم في اعين الجماهي يطلقون هذه الصيحات الفسارغة بين والحين والحين .

فاما حين يكون الحكم للاسلام ، فلن يبقى لهـ ولاء عمل ، فسيكونون يومند مجندين لعمل منتج نافع ، هم وبقية المتعطلين المتسكعين من كبار الملاك ورجال الاموال، ومن الموظفين والمستخدمين في الدواوين ، ومن أحلاس المقاهي والمواخير والحانات ، ومسن المشردين في الشوارع والطرقات ، او المسطلين للشمس حول الاجران . . وكلهم في التبطل والتسكع سواء ، بعضهم كاره مضطر، وبعضهم كسول خامل ، وبعضهم مستغل مستهتر .

وحين تندفع الجموع في تيار العمل النشيط ، لن تكون هناك جرائم تقام عليها الحدود الا في القليل النادر ، وفي حالات الشدود، الذي لا بد منه في المجتمعات .

### غموض النصوص

بعض الابرياء الجهلاء يصدق ما يشيعه المفرضون عن غموض النصوص في الشريعة الاسلامية ، لأن بعض هؤلاء المفرضيين

يتسمون باسم العلماء ، فتنشأ في نفويسهم شبهسة في ان قبسول النصوص للتأويل ،سيحيلهم الى عماية ومتاهة ، فلا يجدون اصول القانون الذي يحكمهم واضحة معروفة .

والجهل بهذا الدين هو الذي يبقي على مثل هذه الشبهة في النغوس ، والتفسيرات والحواشي والشروح التي عكف عليها الازهر في وقت جموده ، والتي ما يزال يعيش عليها ، دون الرجوع الى المنابع الاولى الواضحة البسيطة ، يجعل للجهلاء بالدين علرا، ناين هم وهذه المتاهة الواسعة في الحواشي والشروح ؟!

وثمة أصل آخر لهذه الشبهة لا يعرف الابرياء الجهاد، ولكن يتخذه بعض المفرضين وسيلة للتخويف . • هو شمول المبادىء الاسلامية وسمة أصولها ، وبدلا من أن تكون هذه مزية تحمد ، فأنهم يجعلونها خطرا يخشى . •

والمداهب الاربعة الكبرى في الاسلام كان مصدر كل ما فيها من احكام وتشريعات هو الكتاب والسنة . . وهي مصادر ميسرة للكثيرين .

نعم قد تختلف الآراء في الجزئيات والتطبيقات . ولكن كل نظرية تشريعية في العالم تختلف حولها الشروح . ويتجادل فيها الفقهاء القانونيون . ثم لا يدعو احد الى نبد تلك النظريات

التشريعية ، لأن الشراح لم يجمعوا فيها على تفسير .

فاما سمة المبادىء وعمومها ، فللك في غير الحدود ، اي في الشؤون العامة المتجددة مع الحياة ، كتقرير مبئا الشورى في الحكم ، وترك الطريقة التي تتم بها الشورى دون تحديد ، كما ينص الدستور المصري الحاضر على ان تكون الحكومة برلمانية ، ثم يترك طريقة الانتخاب لقانون الانتخاب ، وكتقرير مبئا درء الحدود بالشبهات ، ثم ترك بيان الحالات التي يلرء فيها الحد عن المتهم، يصوغها القانون الذي يفسر هذه القاعدة ، أو يحددها القاضيالذي يزاول النظر في الحادثة ، وكتقرير مبئا قتال الغنة الباغية مسن يزاول النظر في الحادثة ، وكتقرير مبئا قتال الغنة الباغية مسن المتحاربين حتى تفيء الى امر الله ، وترك تحديد الحالات التي توصف بأنها حالات بفي للمحكمين فيها ، وذلك ما تصنعه هيئة الامم، حتى يفيء المعتدى الى امر القانون الدولى !

ان الحلال بين والحرام بين . أسا الذين يتعمدون التأويل لأغرانس غير التي يعنيها القانون ، فهم مستطيعون ذلك في كلوقت، وفي ظل أي قانون ، وها نحن أولاء نرى كل وزارة على الحكم تجد للقانون تفسيرا وتأويلا ، وترتكب في ظله سالم يخطر عسلى بال واضعه ، ايقال حينمد أن هذه القوانين يجب أن تلفى ، لأن طافية من الطفاة قد أو لها تأويلا سيئا تقبله نصوصها أو لا تقبله ؟ فما بال القانون الاسلامي وحده هو الذي يتهم عندما يؤوله الطفاة تلك التأويلات ؟

انها شبهة ظالمة في الواقع لا تنهض على أساس سليم .

## الحريم !!!

هنالك شبهة قوية لصقت بهذا الدين ، وهي بعيدة عن روحه وتعاليمه ، بعدها عن الواقع التاريخي فيه . . شبهة « الحريم » ا ان «الحرملك» و « السلاملك » لفظان تركيان ، يشيران الى

نشأة ذلك النظام في العالم الاسلامي . وما اظن أحدا يتهم الاتراك بانهم فهمة للاسلام ، ولا كانوا من الصحابة ولا التابعين !

لقد كانت وثبة الاسلام بالمرأة وثبة ثورية بالقياس الى المصر، وما تزال الى اليوم خطوة انسانية كريمة ، لم تزد عليها الحضارة الفريبة الاحرية الاستهتار!

ان الكثيرات يخشين لو عاد الاسلام الى الحكم ان يردهن رقيقا ، او ان يحبسهن في الحريم ، وهي خشية لا اساس لها ، ولا يمرف الاسلام منشأها ، والذي نعلمه ونؤكده ان المراة الغاضلة ليس لها ان تخشى من الاسلام وحكمه شيئًا ، فقد منحها الاسهلام من الحرية الواسعة الكريمة ما هو حسب اي انسان فاضل شريف للعمل المثمر في حياة المجتمع ،

منحها حق اللك والكسب بالطرق المشروعة ، ومنحها حرية تزويج نفسها ممن تشاء بلا ضغط ولا ارغام ، ومنحها حق الخروج والدخول في ثياب محتشمة ، لا تثير الشهوات ولا تجعلها نهبا للنزوات .

نعم . انه منعها ان تخرج للناس بثياب السهرة! او ان توزع النظرات الفزلة ، والضحكات الفاجرة . . فمن كسانت لا تعرف الحرية الا هكذا ، فلتخش الاسلام وحكم الاسلام!

ناما الذين يتحككون بحرية المرأة ، ليتحككوا بالمرأة ، من اصحاب الاقلام المائمة ، فاولئك يعرفون اهدافهم ، وتعرفها أوكار النساء التي ترحب بهم ، وتدعوهم الى حفلاتها الداعرة ، التي يتجرد فيها الإنسان من كل مقومات الإنسانية ، ليرتد حيوانا في غابة ، وينقلب الجنسان ذكرا وانثى ، . وهذه الحفلات الداعرة لا يعرفها الاسلام .

لقد كان النساء في عهد محمد صاحب هذا الدين ، يذهبن الى المسجد للصلاة ، ويذهبن الى السوق للتجارة ، ويخرجن في

الغزوات لتشجيع الرجسال ، فاذا جساء عصر من عصور الظلم والاستبداد فأحال المراة سلمة، فقد أحال ذلك العصر نفسه الرجال الى ارقاء .

انه ليس الاسلام الذي كان يأمر السلاطين بالقاء الرجال في جب الحيات ، وكذلك لم يكن هو الذي يأمر الرجال بالقاء النساء في « الحريم » انما كان ذلك ظلما شائما ذهب ضحيته الرجسال والنساء سواء .

كذلك ليسبت « الحرية » هي التي تكشف الافخاذ والنهود في الحفلات الساهرة اليوم ، انما هي الدعارة الروحية تتزيا بزي الارستقراطية ، والعبودية للجسد تتزيا بزي الحرية ،

فاذا جاء حكم الاسلام ، فسيرد للمرأة حربتها الكريمة التي تنقدها من الرجمية التي لا تزال تسيطر في بعض الاوساط، والتي تنقدها كذلك من الاباحية التي خرجت منوسط «الارستقراطية».

انه سينقل روح الانسانية المهينة في «الحريم» وفي «العسالون» سواء • فهي في الاولى مهينة بالكبت والظلم ، وهي في الثانية مهيئة بالرخص والابتدال •

انه لا خوف من الاسلام على امراة فاضلة تزاول نشاطها الانساني في حدود الشرف والكرامة . فاما اللواتي لا يسممن هذا المجال ، فلمن ان يخشين كل الخشية من حكم الاسلام (۱) .

#### التعصب ضد الإقليات

بقيت شبهة اخيرة ، انا اكره الحديث فيها ، ولكن بعضهم بشير اليها تصريحا او تلميحا ، وبعضهم يتخدها تكاة وسببا لارضاء

 <sup>(</sup>۱) براجع مدا الوضوع بتوسع في كتاب « السلام العالي والاسلام » (فصل: سلام الببت)

غايات صغيرة ، وتحقيق منافع يسيرة . . تلك هي مسألة الاقليات في حكم الاسلام ، وقومية الحكم في ظل اسلامية التشريع .

انني احسب مجود التخوف من حكم الاسلام على الاقليات القومية في بلاده نوعا من التجني الذي لا يليق ، فما من دين في العالم وما من حكم في الدنيا ، ضمن لهده الاقليات حرباتها وحقوقها القومية ، كما صنع الاسلام في تاريخه الطويل. بل ما من حكم دلل الاقليات فيه كما دلل الاسلام من تقلهم ارضه من اقليات ، لا الاقليات القومية التي تشارك شعبوبه في الجنس واللغة والوطن ، بل الاقليات الاجنبية عنه وعن قومه .

وما كان جزاء الاسلام على عدله وحسن رعايته ، الا اضطهاد اتباعه في بلاد الاديان الاخرى ، وفي ظل جميع انواع الحكم ما عداه في القديم وفي الحديث سواء مها يجعل الحديث عن قومية الحكم لا اسلاميته ، حديثا بغيضا ، لا سند له من الحق ولا من الواقع ولا من التاريخ ، ولا من روح الانصاف التي يجب ان يتحلى بها المواطنون في كل بلاد الاسلام .

وساختار هنا عهدا من عهود الاسلام كنان ينتظر ان يكون اشد المهود تعصبا وقسوة وفظاظة . اذ أنه كان في العهود المظلمة، وكان القائمون عليه هم الاتراك . وسادع كاتبا مسيحيا اوروبيا يتحدث عنه في معاملته للاقليات غير المسلمة وللبلاد المفتوحة . وساكتفي بهذا المثال دون سواه ، لانه يبلغ فصل الخطاب في هذا المقام .

قال « سير ت، و، ارنولد » في كتابه « الدعوة الى الاسلام » ترجمة حسن ابراهيم حسن ، وعبد المجيد عابدين ، واسماعيل النحراوي ص ١٣٨ - ص ١٣٩

« ان المساملة التي اظهرها الاباطرة المثمانيون للرعايا المسيحيين على الاقل بعد ان غزوا بلاد اليونان بقرنين ما لتدل على تسامع لم يكن مثله حتى ذلك الوقت معروفا في سائر اوروبا:

وإن اصحاب كلفن Calvin في المجر وترنسلفانيا ، وأصحاب مذهب التوحيد Unitarians من السيحيين الذين كانوا في ترنسلفانيا ، طالما آثروا الخضوع للاتراك على الوقوع في ايدي أسرة هابسبورج المتعصبة ، ونظر البروتستانت في سيليزيا الى تركيا بعيون الرغبة، وتمناوا بسرور ان يشتروا الحرية الدينيسة بالخضوع للحسكم الاسلامي . وحدث أن هرب اليهسود الاسبانيسون المضطهدون في حموع هائلة ، فلم يلجاوا الا الى تركيسا ، كذلك نرى القوزاق Old Bellevers اللين ينتمون الى فرقة المؤمنين القلماء Cossaks اللين اضطهدتهم كنيسة الدولة الروسية، قد وجدوا من التسامع في ممالك السلطان ما أنكره عليهم اخوانهم في المسيحية ، وربعا يحق لقاربوس بطريق انطاكية في القرن السابسع عشر أن يهنيء نفسه حين راى اعمال القسوة الفظيعة التي أوقعها البولنديون من الكاثوليك Catholic Poles عسلى روسيي الكنيسة الشرقية الارثوذكسية ، قال مقاريوس : « أننا جميما قد ذرفنا دمما غربر أ على آلاف الشهداء الذين قتلوا في هذه الإعوام الاربعين أو الخمسين على بد اولئك الاشقياء الزنادقة اعداء الدين، وربما كان عدد القتلى سبعين الفا أو ثمانين الفا ، فيا أبها الخونة أ با مردة الرجس! يا ابنها القلوب المتحجرة ! ماذا صنع الراهبات والنسباء ! وما ذنب هؤلاء الفتيات والصبية والاطفال العمفار حتى تقتلوهم أ ولمساذا اسميهم البولنديين الملعونين الانهم اظهروا انفسهم أشد الحطاطا واكثر شراسة من عباد الاصنام المفسدين ، وذلك بما اظهروه من تسوة في معاملة المسيحيين ، وهم يظنون بدلك أنهم يمحون اسم الارثوذكس ، ادام الله بقاء دولة الترك خالدة الى الابد .»

نماذا لقي المسلمون في مثل ذلك الزمان ، بل ماذا يلقون حتى الآن ؟ ان الجرائم الوحشية ترتكب ضدهم في الحبشة جارتنا، وفي الماير تحت الحكم الانجليزي (١) وفي روسيا ويوغوسلانيا وسائر

 <sup>(</sup>۱) وأقرب الحوادث الى الاذهان حادث القتاة الهولاندية التي التقطفيا سيدة مسلمة وهي طفلة شاردة لرعتها وربتها، فنشأت مسلمة وتروجت من مسلم

البلاد الشيوعية التي يزعم المروجون لها هنا ، والستغفلون من اخواننا ان لا علاقة لها بالاديان ، ولا عصبية فيها ضد الاسلام ، وفي الهند التي هددنا سفيرها في مصر ، لأن سفيرنا بالباكستان قد نسبت اليه كلمة حق عن كشمير . لا بل ان هذه الجرائم الوحشية لترتكب ضدهم في عقر دارهم ، في الشمال الافريقي على يد فرنسا، وفي جنوب السودان على يد انجلترا ، وفي كل مكان يضع فيه الاستعمار قدمه حتى الآن!

ان كل ما يدكرونه ضد حكم الاسلام هو اصداء لبعض المدابع الارمنية على ابدي الترك المتاخرين . ولكن هذه المدابع لم تكن وليدة تعصب ديني ، بل كانت ذات طابع سياسي . فهذه العناصر كانت شوكة تستخدم دائما لوخز الدولة العثمانية في ابان ضعفها، وتحركها روسيا او اوروبا لاسباب سياسيسة ، ناشئة عن روح صليبية ، على ان ما وقسع للارمن المسيحيين وقع مثله للعرب المسلمين في سورية ، في ظروف سياسية مشابهة ، وقعد قامت بهذه وتلك ارذل العناصر في الدولة العثمانية ، تلك المناصر التي هي بطبيعتها شغوفة باللمساء والقسوة والاجرام ، واستوى المسلمون وغير المسلمين في تلقى ويلاتها والقموة والاجرام ، واستوى كان هؤلاء فهمة للاسلام ولا لغير الاسلام !

ان الحكم حين يصير الى الاسلام ، سيسير على مبادئه السمحة الكريمة ، التي لا يملك الكارها احد ، ولن يتفير على الاقليات شيء في اوضاعها ولا حقوقها التي تتمتع بها الآن .

وعلى اللاين يتحدثون في هذا الوضوع أن يذكروا أن الولايات المتحدة الامريكية التسع والاربعين ، ليس فيها حاكم كاثوليكي واحد ، لمجرد أن الاغلبية هشاك من البروتستانت ، وكلاهما

واذا بالدولة الانجليزية تجند جيئها ارد هده الفتاة الى المسيحية ، وشرب
 مسلمي سنفالورة بالدائم الرشاشة ! انها تدل على التسامح الديني الكامل !
 التسامح الانجليزي والهولندي بطبيعة الحال !

مسيحى ، لا يختلف عن صاحبه الا في المدهب .

وعليهم أن يذكروا أن أضطهاد السلمين في الحبشة قد بلغ الى حد استرقاق المدين المسلم الذي لا يوفي بدينه للمسيحي ، لجرد أن الحكم للمسيحيين ، ولو أن الإغلبية المسددية هناك للمسلمين !

ما الذي يمكن أن يفتح به فمه أنسان عن حكم الاسلام من ناحية الاقليات ؟ أن الحياء وحده يكفي ، وأنني لاكره الحديث في هذا الموضوع ، فكل حديث فيه هو نوع من التجني القبيع لا بليق!

# عداوات حول بحم الإسلام

لقد تحدثنا منذ لحظة الى الابرياء ؟ الذين تغيم الشبهات في نفوسهم حول حكم الاسلام ؟ فيتخوفون منه ويقلقسون ؟ لا لانهم يكرهونه ؟ ولكن لانهم يجهلونه ؟ ولقد كان من حقهم علينا ان نجلو لهم هذه الشبهات ؟ وان نرفع عن عيونهم هذه الفشاوات ؟ وان نجادلهم بالتي هي أحسن ؟ بوصفهم مجنيا عليهم بجهل هذا الدين لا جناة ا

ان هؤلاء الا فريسة فريق آخر او فرق اخرى ، ليست في مثل براءتهم ، وليست في ومن ومن ومن المخيف لفاية ولفرض . ومن حق اولئك الابرياء الفاقلين ان تكشف لهم هؤلاء الخبثاء الماكرين ، وان نطلعهم على ما خلف الستار من المكر السيء والفرض الدفين .

ان لحكم الاسلام اهداء كثيرين في الخارج رفي الداخل ، فيهم الدهاة الاقوياء ، وفيهم المهازيل والمهابيل ، فير الهم يلتقون عند مصالح لهم مشتركة في اقصاء الاسلام عن الحكم في الحياة ، وهم يعارضون في رد الحكم الى الاسلام بحجج شتى ، وبمنطق مختلف، وبنبرات ولحون متباينة يتالف منها جميعا دوي يخيل لمن يسمعه، وهو لا يعرف مصادره أن هنالك شيئا ، وأن وراءه حمّا ا فلننظر وفي شأن تلك العداوات .

#### عداوات الصليبين

لقد انتهت المسيحية في اوروبا وامريكا الى ان تصبح راية ترمية تتجمع تحتها جموعهم ٤ لا عقيدة دينية ــ كمـا هي طبيعة السيحية - وهم اذ يتنادون اليوم باسم حماية الحضارة المسيحية من هجوم الشيوعية عليها كما كانوا يتنادون ايام الغاشية والنازية، لا يقصدون العميد المسيحية كديانة ، بل يقصدون الامم المسيحية كاوطسان وقوميات ، والمسيحية ليست الاستارا يتخدونه لاستجاشة حمية البلاد المسيحية جميما ، وهذا ما يفسر الانحلال الخلقي والاجتماعي الذي يتزايد في محيط البلاد المسيحية - منافيا لكل تعاليم المسيحية - في الوقت الذي ترتفع فيه المعوة باسم الحضارة المسيحية ا

وبهذا الوضع للمسالة لا تبدو هناك غرابة في الجمع بين التحلل من روح المسيحية في اوروبا وامريكا ، والخصومة والعداء لغير المسيحيين في البلاد الاخرى ! انه لا غرابة ولا لغز يحير الانهام، ولكنها اللعبة الماهرة مع المفلين والسلاج من اهل الديانات الاخرى، وبخاصة اهل الاسلام . . ان الغرب يوحي لهوالا الفائلين ، ان الدين عامل ثانوي لا قيمة له في حياتهم ، مستشهدين بتحللهم من قيوده في مجتمعاتهم ، فينعق أصحابنا بهذه الدعوة ، ويسيرون عليها ، ويخربون بيوتهم بأيديهم لا بأيدي اعدائهم الدهاة ، ذلك عليها ، ويخربون بيوتهم بأيديهم لا بأيدي اعدائهم العداوة والبغضاءا بينما العالم الغربي كله ينصب للاسلام، ويكن له العداوة والبغضاءا

ان الحروب الصليبية لم تضع اوزارها الا في نفوس المسلمين وفي عالم المسلمين ، فاما في العالم المسيحي فهي مشبوبة الاوار ، وهي تشغل من اذهان القوم وسياستهم مكانا بارزا ، يبدو في شتى مناحي الحياة ، ونحن بغفلة منقطعة النظير نقسدم لهم العسون والمساعدة في هذه الحرب المشبوبة الاوار ،

ان الصليبيين الاحياء لم ينسوا يوما ان بيت المقدس هـو البقعة التي ثارت من اجلها الحروب الصليبية ، وحينما دخل الماريشال « النبي » بيت المقدس في الحرب العظمى الماضية تحرك لسان الصليبية الكامنة في دمه وفي دم كل صليبي ، تحرك لينفث اوار الصليبية الكامن : « الان انتهت الحروب الصليبية » !

وحين قضت السياسة الاستعمارية والواقع المادي ان تكون فلسطين للعرب ـ اهلها وسكانها ـ تحركت هـ أه الصليبية مرة اخرى بفكرة الوطن القومي لليهود ، ثم انتهت الى الأساة الاخيرة على عين انجلترا وامريكا وبصرهما ، وباسلحتهما واموالهما ـ تشترك معهما الشيوعية التي تطرد الدين من حسابها ، الا ان يكون ها الدين هو الاسلام ، فهي تحاربه باسمها لا باسم الصليبية ، تحاربه لحسابها الخاص ولمسلحتها الخاصة ـ كما سياتي ـ وقال المفلون هنا : ان المسائس الاستعمارية والمصالح الشخصيسة وحدها هي التي تحرك انجلترا وامريكا ، ذلك انهم لا يفطنون الى ان روح الصليبية كامن وراء السياسة الاستعمارية كلاك ، يدكي العوامل الظاهرة ويقويها ،

وقد بقي ببت القدس القديم وحده في ايد عربية ـ هي على حال مسلمة ! وهنا يجيء دور هيئة الامم ، لترد هذه البقعة الى حكم الصليبيين مرة اخرى ! لا باسم الصليبية سافرا ، ولكن باسم « التدويل » وتجد من صراع الاقزام الدائر بين الدويلات المربية ، بل بين البيوت المالكة وحدها في هذه الدويلات ، مشجعا وناصرا ، وتجد من ساسة الاقزام في هذه الدويلات البائسة ، من يعد ذلك سياسة قومية مرسومة !

ان الصليبين يعرفون ويقول الصرحاء منهم ... وقد سمعته في امريكا باذني ... ان الاسلام هو الدين الوحيد الخطر عليهم ، فهم لا يخشون البوذية ولا الهندوكية ولا اليهودية ، اذ انها جميعا ديانات قومية لا تريد الامتداد خارج اقوامها واهليها ، وهي في الوقت ذاته اقل من المسيحية رقيا ، فاما الاسلام فهو ... كما يسمونه ... دين متحرك زاحف ، وهو يعتلد بنغسه وبلا اية قوة مساعدة ، وهذا هو وجه الخطر فيه في نظرهم جميعا ، ولهلا يجب ان يحترسوا منه ، وان يقاوموه ويكافحوه .

ونحن الغانلين في الشرق لا ندرك صخامة الجهود التبشيرية التي تبدلها أوروبا وأمريكا لنشر السيحية في أرجاء العالم كله ، في

مجاهله ومعموره سواء ، لا ندرك أن للكنيسة الكاتوليكية وحدها نحو أربعة الأف بعثة تبشيرية ، تنتشر في أنحاء الارض ، وتذهب الى مجاهل الكونفو والتيبت ووراءها الاموال الضخمة التي لا تنفد .

وهذه الجهود لا يقوم بها المبعوثون وحدهم ، بل تعتمد كل الاعتماد على الوطنيين في البلاد الاخرى ، وتتخد لها طرقا وعنوانات شتى ، وتتزيا بازياء كثيرة ليس الزي الديني الا واحدا منها ، فغي مصر مثلا يعد رجل كجورجي زيدان منشىء دار الهلال ، ورجل كسلامة موسى الكانب الصحفي ، رسولين مهمين للتبشيرية ، يجدان في غفلة المصريين والشرقيين بيما في ذبك اصحاب الصحف والقراء للممال عليها للعمل ، الذي لا تنهض به جمعيات تبشيرية كاملة ، باسم الثقافة والادب والصحافة !

والحكومات تشجع هذه البعثات وتؤيدها ، لانها ترمي من وراء المسيحية الى اهداف سياسية واقتصادية ، وتعد المسيحية علما قوميا ينتشر ظله في هذه الاصقاع كما اسلفنا .

والدين الوحيد الذي يقف في وجه هذه الجهود ، هو الاسلام وحده كما تقول تقريراتهم ، وكما ينصبح احيانا بعض الصرحساء منهم !

لذلك يحاربون رجعة الحكم الى الاسلام محاربة قوية لا هوادة فيها . يحاربونها بنفوذهم وبقوتهم ، كما يحاربونها بوساطة المفلين منا ، وذوي المسالح اللين يخشون حكم الاسلام عليها .

وعلى حين تنكر اوربا وامريكا على الاسلام ان يحكم في ابة بقمة من بقاع الارض ، وأن تقوم على أساسه دولة تحمل لواءه ، وتعمل بفكرته ، وتنفذ قوانينه ، وعلى حين ينعق الناعقون هنا وهنالك في الاقطار الاسلامية ممن استعمارت اوربسا وامريكا ارواحهم ، • بأن الزمن قد مضى فلم يعد يحتمل قيام دولة على اساس الدين . • .

على حين هذا وذاك تنبت كالشوكة دولة اسرائيل! ترتكز على الدين ... وعلى الدين وحده ... فاليهودية ليست جنسية بل ديانة . تضم الروسي والالماني والبولندي والامريكي والمعري واليمني ... وكل من هب ودب على وجهه هده الارض من الإجناس؛ . وعلى اليهودية وحدها ترتكز اسرائيل بتشجيع انجلترا ؛ وتعويل امريكا . فأما روسيا الشيوعية فلنضع حديثها في هذه الماساة على جنب! فان تكيها على الدين أشد ؛ واتكارها لقيام دولة على الدين اعنف . ولكن هذا كله يتبخر وتتبخر معه مبادىء الشيوعية الاساسية ؛ عندما يطل وجه المسلحة الشيخصية!

وما يلقاه الحكم الاسلامي من عنت الصليبية في مصر تجهد منه « الباكستان » اليوم ما تجد في قضية كشمير مع الهند ، والمغلون هنا لا يغطنون الى انها الروح الصليبية التي تملي عملى هده الدول المسيحية سياستها ، فيحاولون ان يردوها الى اسباب اخرى !

ان أجهزة الدعاية الامريكية في الشرق هي التي تنولى الدعاية للهند ، بأموال أمريكية يظهر صداها في صحافة الشرق وأضحا ! لماذا أ لان الهند ليست مسلمة ، ولان بينها وبين أول دولة مسلمة في الشرق نراها ، والكثرة من الحاكمين في الدولة الامريكية تخرجوا في المعاهد التبشيرية ، وهي حقيقة أفضى إلى بها أحد الاسائدة الانجليز اللين التقيت بهم في أمريكا ، وعد لي عشرات من الاسماء البارزة في وزارة الخارجية الامريكية وفي السلك السياسي – ولم يكن يغضى إلى بهذه الحقيقة بريمًا لوجه الله ! وأنما هو – كما عرفت فيما بعد – احد رجال قلم المخابرات البريطاني اللين يهمهم عرفت فيما بعد – احد رجال قلم المخابرات البريطاني اللين يهمهم

الا يثق الشرقيون كثيرا في نيات امريكا ! مما دعاني الى التشكك في بياناته لى فتحققتها بوسائل اخرى .

ان الاسلام لا يجوز ان يحكم . . هذه رغبة العالم الصليبي . وعلينا نحن ان ندعن . وان تصدق ما يوحي الينا به الصليبيون في الشرق والفرب ؛ في سداجة وغفلة ، باسم التحرر والثقافة ! الا من للاقزام ، بعن يقنعهم انهم ليسوا بعد الا الاقزام ؟!

#### عداوات المستعمرين

يصعب الغصل بين عداء الصليبية للاسلام وعداء الاستعمار، فكلاهما يغذي الآخر ويسنده ويبرره ، والاسلام عقيدة استعلاء تكافع الاستعمار حين تستيقظ في نفوس اصحابها ، ورجعة الحكم الى الاسلام توقظ هذه الروح بشدة ، فتفسد على الاستعمار خطة الاستغلال والاستغلال .

ان الاسلام يحرم على اتباعه ان يخضعوا لاي حكم اجنبي ، بل لاي تشريع لا يتفق مع شريعة الاسلام . وتلك عقبة في طريق الاستعمار كؤود . والمستعمرون ليسوا في غفلة مثقفينا الفضلاء ، ولا في بلاهة حكامنا النابغين ! انهم يقيمون استعمارهم على دراسات كاملة متشعبة لكل مقومات الشعوب التي يستعمرونها ، كي يقتلوا بلور القارمة ، او يتفادوها او يداروها ، وقد قام الاستشراق على هذا الاساس . قام ليساعد الاستعمار من الوجهة العلمية ، وليمد جدوره في التربة العقلية كذلك ، ولكننا نحن هنا نعبد المستشرقين ببلاهة ، وفعتقد في سذاجة أنهم رهبان العلم والمرفة ، وأنهم بعدوا عن نشأتهم الاولى ، وقطموا صلتهم بالعلة التي نشأوا منها ! وبخاصة اذا مو" هلينا بعضهم بكلمة طيبة تقال عن دينا وعن نبينا ، كي تكون هي الطعم لتستنيم أفكارنا الى الايحاء في ناحية اخرى !

وان الانسمان ليضحمك احيانا م ولو المه ضحك مر م

و « المثقفون! » فينا يتعالمون بالحديث عن « الاخلاص العلمي » المستشرقين . فاذا خطر لك ان تتشكك في براءة هؤلاء القديسين، فانت اذن غير مثقف! او متعصب تحشر الدين في كل مجال!

ومرة اخرى نسال: الا من للاقزام بمن يقنعهم انهم ليسوا بعد الا الاقزام ؟!

ولقد كان الانجليز يعرفون ان جيوش الاحتلال ستترك مصر يوما ما ، ان قريبا وان بعيدا ، نلم يكن لهم بد من اسناد للاستعمار غير جيوش الاحتلال ، قاقاموا هذه الاسناد في الميدان الاقتصادي لاحتلال الاسواق المصرية، ومحاولة اغلاق الاسواق العالمية الاخرى في وجه الحاصلات المصرية ، واقاموها في دنيا المال بتبعية نقدنا لنقدهم او لخزانتهم . . . الخ .

ولكن هذه الاسناد كلها لم تكن لتقوى على القاء ، لولا الاستعمار الروحي والفكري الذي عني بعه الاستعمار في خلال القرن الماضي ، وما يزال يوليه اكبر عناية في هده الايام . لقد ذهب الانجليز البيض من الدواوين ليحل محلهم «الانجليز السمر» من المصريين المقربين ، المستعمرة ارواحهم وافكارهم ، المسنوعين على عين الاستعمار ، وكانت عناية الانجليز البيض شديدة بوزارة المارف بوصفها المشرفة على تكوين الاجيال ، حتى اذا تركوها اليوم للانجليز السمر تركوها مطمئين، فلا تزال النظم والبرامج والكتب وطرائق التدريس كلها تعمل الاستعمار الروحي والفكري في نفوس الاجيال ، وكلها ايحاءات بنبد العنصر الديني ! وباقصاء الاسلام لا عن الحكم وحده بل عن الحياة جميعا ،

لقد ربى الاحتلال اجيالا متعاقبة ، ما تزال تتكاثر بحكم المقلية المشرفة على وزارة المعارف ، تنظر الى الاسلام على انه بقية من بقايا الثاخر والانحطاط ، وتعد التجرد منه تجردا من تهمسة الجمود والجهل ، ودليلا على « الثقافة ! » والتحرر .

وبرامج التاريخ في المدرسة المصرية وكتبه على وجه خاص من امكر ما يستطيع الاستعمار أن يصنع ، ومن افتك ما يقتل الروح القومية والروح الدينية سواء ، فالطالب الشانوي ب بل الجامعي بي يخرج من دراسة التاريخ بيما في ذلك التاريخ الاسلامي لا يعرف شيئا عن فكرة الاسلام الاجتماعية ، ونظرته الانسانية ، وكل ما يدرسه غزوات وحروب ، ووقائع واحداث . ينتهي منها الى أن الاسلام كان معركة حربية ، ولم يكن يوما ما معركة فكرية ولا اجتماعية ولا انسانية !

وساعد الاستعمار على تشويه الفكرة الاسلامية كلها عامل آخر . عامل لم يكن الاستعمار ليجد افتك منه ولا افعل في تشويه الاسلام ، اولئك اللين اصطلح الناس على ان يسموهم رجال دين ، من الاشياخ والدراويش ، يمثلون جمود الفكر ، وضيق الافق ، او يمثلون الخرافة والجهالة ، ثم يصبغون ذلك كله بصبغة الدين ، فيظهرونه بشعا شائها منغرا ، ثم يرتكبون في سلوكهم الشخصي والاجتماعي جرائم وموبقات شائنة ، فيلهبون بكرامة الشين وجديته واحترامه ، وبخاصة حين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ، فيناصرون الاستغلال والطغيان ، باسم الاسلام ، وباسم القرآن !

وبدلك تعاون التعليم الاستعماري القائم في وزارة المسارف باشراف مصنوعات الاحتلال المشرفة على البرامج والنظم والمناهج والكتب ، مع رجال الدين المزعومين ، على ان يبلغ الاحتلال غايته، وان يبلغ الاستعمار الروحي والفكري ذروته ، حتى بعد ذهاب الاحتلال!

وفي عناية الانجليز بوزارة الممارف نضرب مثالا قريبا حاضرا قد لا يلتفت اليه الكثيرون .

لقد كان الانجليز يعرفون ان في مصر رجلا اسمه الدكتور طه حسين . وكان الدكتور طه هو الدكتور طه الكاتب الاديب الاستاذ الجامعي كما هو . لم يزد عليه الا أن أصبح يوما وزيرا للمعارف.

وكان الانجليز يعرفون ان ميول الرجل ـ حسب ثقافته ـ ميول فرنسية . فلما أن صارت اليه وزارة المعارف ، ادركوا أن هنالك خطرا على الثقافة الانجليزية قد يصيبها مع وجود هـ الوزير .

وهنا فقط تلكروا ان طه حسين اديب كبير، يستحق اللعوة الى انجلترا، والضيافة على الحكومة البريطانية، والمعهد البريطاني، والتكريم بالالقاب الجامعية من جامعات الانجليز . فقط عندما صدار وزيرا للمعارف .

انه الاستعمار يخشى على حبائله في وزارة المسارف ان تنكشف او ان تتزهزع!

والاستعمار يقوم في وجه الحكم الاسلامي ، لفرض معلوم ومفهوم ، وهو منطقي مع نفسه ، فما يعقل وهو يحارب الاسلام عقيدة مستكنة ، أن يدع هذه العقيدة تستحيل شريعة ، ويدع قوتها الروحية تستحيل قوة مادية ، والمستعمرون لا يجهلون جهالتنا ، ولا يغفلون غفلتنا عن دعوة القرآن القوية : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم » ، ولا يغيب عن اذهانهم أن الحكم الاسلامي سيرد جهاز اللولة كله اسلاميا : جهازها الاقتصادي والحربي والتعليمي، كما سيصوغ المجتمع صياغة اسلامية ، وليس اخطر من ذلك كله على الاستعمار الظاهر والخني سواء ،

كذلك يدرك الاستعمار ان قيام حكم اسلامي سيرد المدولة الى عدالة في الحكم وعدالة في المال . فيقلم اظفار دكتاتورية الحكم واستبداد المال ، والاستعمار يهمه دائما ان لا تحكم الشعوب نفسها ، لانه يعز عليه حينت اخضاعها ، فلا بد من طبقة دكتاتورية حاكمة ، تملك سلطات استبدادية ، وتملك ثروة قرية، هذه الطبقة هي التي يستطيع الاستعمار ان يتعامل معها ، لانها اولا قليلة العدد،

ولانها ثانيا تستعين به على البقاء ، وتحتاج اليه ليسندها في وجه الجماهير وسياستها ، الجماهير وسياستها ، ويتوارى خلفها الاستعمار ، فلا يبرز دائما بوجهه السافر المثير ،

ان هنالك حلفا طبيعيا بين الاستعمار ودكتاتورية الحكم والمال، كلاهما يعتمد على الآخر ، ويتبادل معه الصلحة . وكل ما يتمتع به المستعمرون في بلادهم من خرية وعدالة اجتماعية ، لا يسمحون بأن تستمتع به المستعمرات ومناطق النفوذ . لأن هذه المستعمرات ستواجههم وجها لوجه يوم تتخلص من مظالها الاجتماعية. وكذلك المستغلون في الداخل لا يسمحون بانهاء مشكلات الاستعمار ، لأن الجماهير ستواجههم وجها لوجه يوم تتخلص من الاستعمار ا

ولما كان الحكم الاسلامي الصحيح ، مظنة أن يحقق للشعوب عدالة مطلقة في الحكم وفي المال ، فان الاستعمار يحاربه حربا شعواء . يحاربه سافرا بنفسفه ، ويحاربه متسترا وراء الاستار : استار الطفاة والمستغلين ، واستار « المتحررين المثقفين ! » واستار المشرفين على التعليم من حيث يشعرون او لا يشعرون !

لقد يسمع الاستعمار بقيام حكم اسلامي زائف ، في بقاع جاهلة من الارض متاخرة ، وفي ظل دكتاتوريات ظالمة مستغلة ، كي يكون نموذجا سيئا منغرا من حكم الاسلام ، بل من ذات الاسلام ! هنا ينعق الناعقون من المغلين والمفرضين ، والاتزام اللين يبدوا أن يبدوا شيئا ملكورا ، انظروا ها هو ذا حكم الاسلام !

يريدون أن يبدوا شيئا مداورا ، الطروا ها هو دا حكم الاسلام ، افها ترونه مستبدا ظالما غاشما ، مستهترا شهوانيا فاجرا، متأخرا منحطا جامدا ، هذا هو النمسوذج الحي لحكم الاسلام ، وهسو النموذج الدائم لكل حكم ديني على ظهر الارض كاثنا ما كان !

ويفرك الاتزام ايديهم من الغرح ، والجماهير البلهاء تتحلق حولهم بسلاجة ، والمستغلون يضحكون من الاتزام والجماهير ، ويطمئنون الى ان حكم الاسلام عنهم بعيد. والمستعمرون يضحكون من هؤلاء وهؤلاء جميما ، وهم يتصايحون كلهم داخل المسيدة ، ويتصارعون كمسا تتصارع الغيران الهريلة البائسة في مصيدة الغيران ا

# عداوات المستفلين والطفاة

سلغت الاشارة الى ما بين حكم الاسلام وبين المستغلين والطغاة من صدام ، الا ان يكون الاسلام ستارا وهميا ، لا حقيقة والعقة . ولكن الطغاة والستغلين لا يطمئنون ابدا الى دوام الغفلة من الجماهير ، ولا يأمنون ان تستيقظ وهي في ظل حكم اسلامي . فتطالب بحقيقته لا قشوره ، ويصبح في يدها يومئد سلاح قوي ، وحجة يصعب تغنيدها ، ومنبه كان يستخدم من قبل في التخديرا

وان المستغلين والطغاة ليعرفون جيدا ان الجماهير تصعب قيادتها وتسخيرها ضد عقيدتها الدينية ، فهم يرخصون لها بقشور هذه العقيدة وبخرافاتها ، فاما ان تصبح حقيقة وجدا ، فدون هذا وتتحرك الرغبة في الدفاع عن النفس والدفاع عن المسلحة ، وهما في واد والحكم الاسلامي في واد ,

انه لا ضير من الاسلام حين يكون تمتمة بالشفاه وطقطقة بحبات المسابع ، او ادعية وتراتيل ، او محملا يطاف به سبعا ، ويسلم مقود الجمل الذي يحمله رسميا ! او مولدا تطلق فيه «السواريخ» او مشيخة طرق او نقابة اشراف تخلع فيها الخلع وتمنح فيها الالقاب . الى آخر أجهزة التخدير التي يستفلها الطفاة والمستفلون ليلهوا بها الجماهير . فاما حين يصبح حكما جادا ينفذ شرائع الاسلام في الحكم والمال ، ويمنح الحقوق جادا ينفذ شرائع القانونية لكل فرد وكل جماعة ، ولا ينرق بين الشعائر التعبدية والشرائع القانونية . فدون هذا ويصبح الاسلام خطرا يتقى ، وكارئة تدفع ، ومعركة يخوضها الطفاة والمستغلون بكل ما يملكون ا

وحينتُك يخلو الاستعمار الى الاستفلال ، ويخلو الاستفلال الى الاستعمار ، وتتلاقى مصلحتهما المشتركة في دفع هذا الخطر،

ورد هادا الاذى ؛ والوقوف في وجهه الطوفهان ؛ الذي لو اندفع لاغرق هؤلاء وهؤلاء !

وحيننا يستهين هؤلاء وهؤلاء حتى بخطر الشيوعية ، الذي لا يقاومه شيء كما تقاومه العدالة الاسلامية ، لأن الشيوعية خارج الإبواب ، تمكن مدافعتها بالقيوة وبالمسالطة ، والاسلام داخيل الإبواب ، ومعه حجته التي تصمب فيها المغالطة والالتواء!

ان الاسلام الذي يثير في نفس الفرد العزة والكرامة ، ويمنمه الخضوع لحكم يخالف شريعته ، ويمنحه الاعتداد والاستعلاء امام كل سلطة وكل جبروت . . هذا الاسلام لا يوافق السلطات الاستبدادية في الحكم ، ولا يضمن معه المستبدادية في الحكم ، ولا يضمن معه المستبدادي البقاء .

وان الاسلام الذي يضع في يد الدولة تلك السلطات الواسعة، لتحدد الملكيات والثروات ، ولتاخل منها ما يلزم لاصلاح المجتمع وتدع ما لا يضر ، ولتتحكم في ايجارات العقار ، وفي نسب الاجور ، ولتؤمم المرافق العامة ، وتمنع الاحتكار ، ولتحرم الربا والربسع الفاحش والاستفلال ،، هذا الاسلام لا يوافق الطبقات المستغلة، ولا يضمن معه المستفلون البقاء ،

وعند لل يسلط المستبدون والمستغلون على دعوة الاسلام الحديد والنار فحسب ، بل يسلطون عليها رجال الدين المحترفين، والكتاب الماجورين ، والصحافة الهازلة ، تتخد منها غرضا للتهكم، وموضوعا للسخرية ، ويجد فيها التافهون من فتيان الصحافة في مصر مادة للتسلية تتفق مع تفاهة تغكيرهم ، وضحالة ثقافتهم ، وضالة شائهم في اية حياة اخرى جادة كريمة ، كالحياة الدافقة في ظل الاسلام .

والعجيب ان جماعة من المفكرين الجادين ، ينساقون كذلك مع التيار ، ويؤمنون بذلك الإبحاء اللي تسلطه الراسمالية عسلى دعوة الاسلام ، فيتصورون ان الحكم الاسلامي سينالهم بالاذي ، ويشفقون منه على حرية الفكر ، كما تخو فهم ابواق المستغلين والطفاة!

ان حكم الاسلام لن يمس تفكيرا مستقيما بسوء ، ولن يمس وضعا مستقيما باذى ، ولكنه حرب على الاوضاع الظالمة ، والسلطات الفائسمة ، ومادة قاتلة للتفكير الاعوج والهدر السخيف، لا بقوة الحديد والنار على طريقة حكم الاستبداد ، ولكن بالجدل الحسن ، وبدنعة الحياة الجادة التي لا تسمح بالهدر إلغارغ ، ولا تجد المتبطلين اللين يستمعون الى هذا الهدر في جد الحياة ،

# عداوات المحترفين من رجال الدين

لعل أغرب العداوات لحكم الاسلام هي عداوة للحترفين من رجال الدين ، المحترفين على اختلاف مللهم ونحلهم وفرقهم وطرائقهم ، ولكنها في الواقع ليست غريبة الا في ظاهر الاشياء ، ان حولاء جميما أنما يعرفون أن ليس في الاسلام « رجال دين » يرتزقون باسم الدين وحده ولا يؤدون عملا آخر منه باكلون ،

ان الدين ليس حرفة في الاسلام ، الا ان يكون اشتفالا بتعليم الناس ، شأنه شأن اية مادة من مواد المرفة الانسانية الاخرى ، او قضاء في احوالهم المختلفة ، شأنه شأن أي تخصص في عمل من الاعمال ،

وان هؤلاء جميما ليعرفون ان الاسلام يطارد الدجالين، الله ي يجمعون حوله الترهات والخرافات ، فالاسلام عقيدة بسيطة واضحة، لا تعتمد على المعجزات والكرامات والشفاعات والدعوات، انما تعتمد على العقيدة المستقيمة ، والسلوك النظيف ، والعمل الصالح ، والجد والانتاج

ولو حكم الاسلام فسيكون اول عمل له ان يطارد المتبطلين اللين لا يعملون شيئا ويعيشون باسم الدين ، والدجالين اللين

للبسون وضوح الاسلام بغموض الاساطير ، ويستغفلون باسمه عقول الجماهير ، والدراويش اللين لا يعرف لهم الاسلام مكانا في ساحته ، ولا عملا في دولته ، وهم في مصر كثير جد كثير ،

والمحترفون من رجال الدين يعرفون أن لهم وظيفة أساسية في المجتمعات الاقطاعية والراسمالية ، وظيفة ترزقهم الدولة عليها، وتيسر لهم مزاولتها والكسب منها في المجتمع ، والله هي وظيفة التخدير والتفرير بالجماهير الكادحة العاملة المستفلة المحرومة ، فأسا حين يحكم الاسلام ، فيعطي هذه الجماهير حقهسا ، ويكف المستفلين والمستبدين عنها ، ويحدد الثراء الفاحش الذي يؤذي بمجرد وجوده نفوس المحرومين المنوعين ، . حين يتم هذا فما وظيفة هؤلاء المحترفين في المجتمع ؟ وما مكانهم في الدولة ؟ وما عملهم مع الجماهي ؟

ان حرفة الدين جزء من النظم الاجتماعية المختلة ، وقطمة اصيلة من اجهزة الحكم فيها ، فاذا صحت تلك الاوضاع، وسلمت تلك الاجهرة ، فحرفة الدين تصبح بلا طلب ولا ضرورة ، لأن الدين ذاته سيستحيل عملا وسلوكا ، ونظاما ومجتمعا ، ولا يظل اقوالا وشعائر ، وتمتمة وتراتيل .

وتلك حقيقة واضحة لا يدركها اولئك المحترفون بافكسارهم وعقولهم ، فهم يدركونها بحسهم وفطرتهم ، وما ينبغي ان نشك في ذكاء هذا الغريق من الناس ، فان في الكثيرين منهم طاقة كبيرة من اللكاء والمهارة والبراعة يستغلونها استغلال الحواة ويستخدمونها استخدام السحرة ، ولو عاشوا في ظل نظام صالح يستغل هده الطاقة استغلالا سليما ، فربما كسب المجتمع منها كسبا عظيما الما الآن فهم مجرد تروس في جهاز الاستغلال ، وهم مستنفعون فاما الآن فهم مجرد تروس في جهاز الاستغلال ، وهم مستنفعون مستفلون بدورهم ، وهم يدركون اخطار الحكم الاسلامي ، واقل هذه الاخطار الاستغناء عن خلمتهم السلبية التي لا يعرفها الاسلام !

#### عداوات الستهترين والنطين

لقد انتهيئا في مصر الى مجتمع منحل مستهتر مريض، بغمل جميع العوامل السيئة الناشئة من الاختلال الاجتماعي الذي وصفنا اعراضه فيما سبق ، والناشئة كذلك من التيار العالمي المنحدر بين الحربين العالميتين الكبيرتين ، والحروب بطبيعتها تخلخل بناء المجتمع ، وتجرف معها الاستهتسار والانحلال على الاقل بحكم التعرض للخطر والوت ، الذي يجعل انتهاب اللذائذ المتاحة امرا تدفع اليه دواقع الفطرة والضرورة .

وايا ما كانت الاسباب ، نقد انتهينا الى مجتمع تشيع فيه الفاحشة ، ويطفو على سطحه الاستهتار ، ويبدو الانحلال في كل جوانبه ، سواء ما يتعلق بالجنس ، وما يتعلق بالمخدرات ، وما يتعلق باللمة والضمير والخلق في العمل والسلوك .

هذه الجموع المستهترة المنحلة من الرجال والنساء يهولها من غير شك سان تسمع شيئًا عن حدرد الاسلام ، التي تفزع الفاحشيين والفاحشيات، بل عن اوامره ونواهيه التي تكبع النفوس، وتزجر الجناة ، وتمنعهم بحكم العرف وحكم القانون من التبجع والاستهتار .

وتدخل الاوكار النسوية المتناثرة هنا وهناك في هذا المجال، تلك الاوكار التي تشتغل بتغاهاتها الفارغات من النسوة والفتيات، على سنة الفراغ والتبطل الموحي بكل تافه من الافكار والاعمال.

ولقد اسلفت أن لا خوف من الاسلام على أمراة فاضلة، تزاول نشاطها الانساني في حدود الشرف والكرامة . ولكن هذه الاوكار التي أعنيها تعرف أن هذا الشرط لا ينطبق على نشاطها ، وأن الحرية الواسعة الكريمة التي يعنجها الاسلام للمرأة ، لا تسع ذلك اللون من النشاط!

هذه الجموع من الرجال والنساء ، ومن الشيان والغتيات ، هذه الجموع التي لا تجد في الحرية الواسعة الكريمة التي يتيحها

الاسلام للشرفاء والشريفات ، كفاية لنشاطها . • تفزع من حكم الاسلام ، بحاسة المخوف على اللات ، وحب السلامة ، والامن اللي تيسره لها الاوضاع الاجتماعية القائمة ، بما فيها من انحلال واختلال . فهي اذن بطبيعتها عدوة لحكم الاسلام الذي ليس فيه لها أمان !

وتملك هده الجموع نوادي وصحفا ، كما تملك نفوذا في جهاز المحكم ومرافق المجتمع ، بل أن نفوذها ليفوق كل نفوذ آخر في هذه البلاد! أنه النفوذ الذي يرتكن الى شهوات الجسم ونزوات الجسك والى المال ، والى المحكم ، ويستخدم كل هذه القوى في مقاومة كل نظام يمكن أن يحد من هذه الفوضى ، وذلك الفساد .

وما زلت أذكر مند سنوات كلمة أحد الوزراء في ذلك العهد ، في رواق من اروقة مجلس النواب ، وقد خرج في اثناء مناقشة حادة حول « الغاء بيوت الدعارة العلنية ومكافحة بيوتها السرية » . قال ــ لا بارك الله له في بدن ولا عافية ! ــ « ونحن اذن اين ناهمه ؟ » واتبعها بقهقهة غليظة تابعه فيها الليول والاذناب!

مثل هذا الوزير كثيرون في مصر ... وكثيرات ا يسمون هذه الفوضى الحيوانية السائدة في مصر حرية ، ويسميها بعضهم تقدما وحضارة ، ويساهي بالحديث فيها بشعور الحياوان المنطلق الشهوات . وبعضهم يسميها طلاقة فنية ، لأن المن في نظرهم لا يكون الا اباحية قلرة مريضة ، وكان المن لا يعمر روح «انسان»!

وما أربد أن أخط هنا خطبة منبرية في الوعظ الشريف كالتي صاغتها أقلام السادة الاجلاء من كبار العلماء أ ولكني أربد أن أدل على أن اختلال المجتمع المصري قد آتى كل ثماره الخبيثة العفنة الكريهة ، وأن الحكم الاسلامي سيتولى علاج هذه الثمار باجتثاث الاصل الذي يطلعها ، بل بتطهير التربة التي تنبت فيها .

والذي أريد التنبيه اليه هنا أن نصيبا عظيما من الفسجة القائمة ضد حكم الاسلام، انما ينبعث من الواخير والاوكار والجيف الطافية على وجه ذلك المستنقع الاسن الفسيع . المستنقع الذي

لا يخوض فيه اللصوص والتسكارى والتخاسون والرقيق الابيض فحسب، بل تخوض فيه رؤوس كبيرة كثيرة في هذا البلد، وبيوتات فوق مستوى الشبهات ا

فاذا سمع الناس هـله الضجة ضد حكم الاسلام ، وراوا احتفالا بمثيريها الاقزام ، فليعرفوا ان الزفة ليست للقزم الذي يلبس الريش ، ولكن للمستنقع الذي تخشى ديدانه من المطهر الفتاك !

### عداوات الشيوعية والشيوعين

الشيوعية دعوة قاست من رجال الدين الأمرين ، وهي تكافح لتحطيم حكم القيامرة ، واعطاء الجماهير ضروريات حياتها التي كانت محرومة منها .

وهي نظرية فلسفية تنكر ان يكون في هذه الحياة مؤثر في سيرها ، خارج عن مادتها ، فهي تنكر منذ اللحظة الاولى ان يكون هناك اله ، ليس كمثله شيء في هذه الحياة .

وهي تقرر أن المؤثرات في سير التاريخ كلها ناشئة من الماديات الواقمية ، فهي تنكر منذ اللحظة الاولى أن يكون هناك رسسل يوحى اليهم ،

وهي تمتنق مدهب التفسير المادي للتاريخ ، فهي تنكر منا اللحظة الأولى ان يكون للافراد ــ رسلا او ابطالا ــ ادوار انشائية في تطور المجتمع ،

وهي ... على ما نيها في الجانب الاقتصادي من موافقات كثيرة لبعض النظم الاسلامية ... تثاقض فكرة الاسلام الاساسية عن الكون والحياة والانسان ، وتعاديه عنداء شديدا بسبب هنادا لاختلاف الاساسي في طبيعة التفكير .

والشيوعية تمد نفسها في مرحلة حرب وكفاح ، فكل عقيدة

نيها جانب للروح ، ونيها حساب لله ، تعدها الشيوعية عدوة ، لها ، ولو كانت هنالك مشابه كثيرة في الجانب الاقتصادي بينهما . بل ان الشيوعية لتعادي الاسلام اكثر معا تعادي السيحية ، لان السيحية لم تعد قوة ايجابية في طريقها ، ولان الاسلام يملك ان يحقق عدالة اجتماعية اقتصادية \_ بجانب احتفاظه بالله في العقيدة واحتفاظه بالروح في الحياة \_ ومثل هذا خطر كل الخطورة على الدعوة الشيوعية التي تعتمد اول ما تعتمد على سوء الاحوال الاجتماعية ، وياس الجماهير من ان تجد لها طريقا الى العدالية غير الشيوعية .

وقد احست الشيوعية هذا في السنوات الاخيرة ، فاخلت تجند لمحاربة الدعوة الى الحكم الاسلامي جهودها ، وتبث ضد هذه الفكرة دعايتها . وهذه الدعاية تأخذ طريقها في شعبتين :

الشعبة الاولى: هي تشويه صورة الحكم الاسلامي ، مستغلة تلك الصورة المزورة للحكومة الاسلامية في بعض الشعوب الشرقية. وبيان عدم جدية هذا الحكم ، وغموض الاسس التي يرتكن اليها ، وصلاحية هذا الغموض للتأويل والاستغلال ضد الجماهير ، وضد الحرية والمنكرين الاحرار .

والشعبة الثانية: هي الالحاح في القول بأن العالسم ينقسم نقط الى كتلتين اثنتين: الشرقية والغربية ، وان عدم الانضمسام الى الجبهة الشرقية ، معناه تقوية الجبهة الغربية ، وكدلك اي تفكير في أيجاد كتلة ثالثة ، معناه تجزئة القوى ممسا يقوي جبهسة الراسماليسة !

ولقد كشفنا ما في هذا القول وذاك من مغالطة ، وما يخفي وراءه من اغراض ، والمهم أن يغطن الناس حين يسمعسون الدعوة ضد الحكم الاسلامي الى بواعثها الحقيقية .

ان الشيوعيين يتعصبون للهبهم تعصبا يجعله في نظرهم غاية في ذاته ، لا وسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية ، لذلك يهمهم ان يسدوا في وجوه الجماهير اي طريق آخر يمكن أن يحقق لها عدالة حقيقية ، كي لا يبقى هناك الاطريق واحد: طريق الشيوعية .

ولا يجوز أن نفقل كذلك أن ليس التمصب الملهبي وحده هو الذي يملي على دعاة الشيوعية خطتهم ، بل أن الدولة الروسية لها من ذلك شيء أ فالشيوعية وسيلة الى السيطرة على كل دولة تعتنقها ، وليس مجرد اعتناقها كافيسا أن هي رفضت النفوذ الروسي . وهذه يوفوسلافيا شيوعية لا يطعن أحد في شيوعيتها ، ولكنها رفعت رأسها أمام ذلك النفوذ ، فحلت عليها اللعنة ، ولم تشغم لها شيوعيتها !

وفي مصر تتدخل عوامل اخرى غير التعصيب للشيوعية ، ويجب أن نحسب لهذه العوامل حسابها . . أن في مصر شيوعيين لا لأنهم يحبون الاسلام ، فكل ما يحارب الاسلام أذن هو لهم صديق أ

وهم يتظاهرون امام المفلين من المسلمين بأنهم مجردون من كل تعصب ديني، لا يحفلون كل الادبان: وهم في حقيقتهم صليبيون، ينصبون للاسلام وحده « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا: انا معكم ، انما نحن مستهزئون » !

وما احب ان الميض في هذا الموضوع ، ولكن احب ان البه كل مسلم من الابرياء اللهن تخدعهم هذه المؤامرة الى ان يتأكد من الباعث الاول على الطمن في الاسلام وحكم الاسلام . فقد لا تكون الشيوعية الا ستارا لذلك الطعن الخبيث ، واحب لكل فتى من فتيان المسلمين الزلقت خطاه الى خلية شيوعية ، ان يتلفت ، فان وجد فيها معه احدا من هؤلاء الصليبيين المستترين ، فلياخذ حدره انها عمل لحساب الصليبية ، لا لحساب الشيوعية ، ولا العدالة الاجتماعيسة .

ووددت ان انتهي الى هذا الحد في الفصل ، اولا دعاية تنبض في خاطري حول بعض شيوعيينا المصريين الاعزاء ، الذين يتحدثون

احيانا ضد حكومة الاسلام !

معظم هؤلاء الاهزاء ، يتناولون الحديث في هذه الشؤون ، وهم « منسجمون » في خدر الحشيش اللايد ، وامامهم جمرات من الفحم وحولها دخان النرجيلة المتلوي !

هؤلاء الرفاق المربحون ؟ لا يريدون مواجهة الواقع السيء في دنيا الناس ــ ونحن نشفق عليهم فهم ضحايا بريثة لذلك الواقع الاليم ــ وهم يهربون منه في خدر الحشيش اللذيد ؟ يحلمون الاحلام المربحة عن « بابا ستالين » وهو يدس لهم في « شجرة الهدايا » عدالة اجتماعية للديدة ؟ لا يتعبون حتى في تناولها .

فما لهم اذن ولهذا الاسلام المتعب ، الذي يكلفهم جهدا ومشقة ، بل ويفرض عليهم السحو والعمل . . دهنا با عم دهنا من هذا الاسلام ، ومن متاعبه الجسام ، وغدا نصحو من المنام ، على وقع خطوات ( ستالين الهمام » .

# والآن أتبيها الجماهير .....

الآن ينبغي أن تتولى الجماهير الكادحــة المحرومــة المغبونة قضيتها بايديها . ينبغي أن تفكر في وسائل الخلاص . . وتخنار .

ان احدا لن يقدم لهذه الجماهير عونا الا انفسها ، فعليها ان تمنى هي بأمرها ، ولا تتطلع الى معونة أخرى .

انه لا الاحزاب التي تتولى الحكسم جماعسة أو فرادى ، ولا المسحافة الحزبية أو غير الحزبية ، ولا هيئسة الامسم ، أو احدى دولها الراسمالية ، ولا الشيوعية كذلك في النهاية ، انه لا احد من هؤلاء جميما سيمد يده ألى الجماهير الكادحة في مصر ، ألا أن تمد تلك الجماهير يدها ألى تضيتها ،

ونظرة الى ظروف هذه المؤسسات وحقيقتها تكفى لاقناع من يريد الاقتناع ، ان الاعتماد على اي منها في نصرة قضية الجماهي ، ان هو الا مجرد تواكل وغفلة وتقصير .

#### \*\*\*

هذه التشكيلات الحزبية ، من تمثل ؟ انها لا تمثل الجماهير قطما لا بمقليتها ولا بمصلحتها ولا بظروفها ، من هم الذين يشترط القانون أن يكونوا شيوخا في البرلمان ؟ أنهم الذين يملكون نصابا معينا من المال !

افي تلك الملايين من الجماهير الكادحة واحد فقط تنطبق عليه هذه الشروط أل

ومن هم الذين تسمع لهم الظروف أن يكونوا نوابا في البرلمان؟

انهم اللين يملكون اولا أن يدنعوا التأمين وهو مائة جنيه وخمسون، ثم يملكون ثانيا أن ينفقوا آلاف الجنيهات على المركة الانتخابية ، وسماسرتها وحفلاتها وتنقلاتها وولائمها وذيولها ، ثم يملكون ثالثا أن يتصلوا بحزب يرشحهم ويسندهم ويتقاضى منهم جزاء الترشيح ضريبة خزانته التي تتراوح بين المئات والالوف . . افبين الجماهير الكادحة من تنطبق عليه هذه الشروط ؟!

كلا ! وليس وراء الجماهير الفقيرة المستفلة تنظيمسات وتشكيلات قرية من النقابات والاتحادات ، تتولىي ادارة المركسة الانتخابية بأموالها وبنفوذها ، كي تقدم الى البرلمان مرشحين منها، يعبرون عن الامها وآمالها .

واذن فستبقى الجماهير الكادحة المحرومة المغبونة في جانب ، وتبقى العراع بين المسالح المتشكيلات الحربية والبرلمانية في جانب ، ويبقى العراع بين المسالح المتعارضة قائما ، الى ان تتولى الجماهير امسر نفسها ، فتنشىء من التشكيلات ما يملك الانتصار في معركة الانتخابات وغير الانتخابات ، والى أن يتم هذا فلا ينبغي أن تعلق الجماهير املا على الصراع الحزبي القائم ، ولا أن تتطلع الى حزب دون حزب ، ولا أن ترجو النصفة على وثبة حزب من هذه الاحزاب على كراسي الحكم ، بانتخاب او بغير انتخاب .

هذه الحقيقة تؤيدها كل تجارب الماضي الحزبي والبرلماني في مصر منذ ربع قرن مضى . ان هذا العراع الحزبي لم يكن مسرة واحدة على مصلحة الجماهي ، وانعا كان دائما على كراسي الحكم ، وما وراءها من مغانم ، ومن ارضاء واغناء للمحاسيب والهتافة والاقارب والاصهار!

فأما حين يلوح في الافق شبع الخطر على مصلحة صغيرة من مصالح الراسمالية ، فينسى المتصارعون احقادهم ، ويسرك المتخاصمون خصوماتهم ، ويقف الجميع صفا واحدا في وجه ذلك الخطر الصغير ، الوقدي والسعدي والدستوري سواء ، يدافعون

عن مصالح الرأسمالية المهددة ، ضد مصلحة الجماهير المحرومة .

وما على من يتشكك في هذه المحقيقة البارزة الا ان يعود الى مضابط البرلمان ، عشد نظر مشروع الفريسة التصاعدية ، او مشروع الارباح الاستثنائية ، او مشروع ضريسة التركسات ، او مشروع نقابات العمال ، وبخاصة مسالة حرمان خدم البيوت من حق تكوين النقابات ، ، او كل مشروع يحمل رؤوس الاموال شيئا من التكاليف التي تحملها رؤوس الاموال في كسل جوانب الارض ، الا في ارض الاقطاع .

انه سیجد المارضین بمثاون اشخاصهم ومصالح طبقتهم ولا بمثلون احرابهم وهیئاتهم ، ذلك انهم جمیعا راسمالیون قبل ان یكونوا و فدیین او سعدیین او دستوریین ا

وها نحن اولاء امام مثل قريب ، يدرك كيل فرد في هذه الامة ، لانه يتجرعه ويكتوي بناره : ها نحن اولاء اميام الفيلاء الفاحش ، الذي يغفر فاه كالفول ليلتهم الاخضر واليابس ، ويمتص دماء الملايين في نهم بشيع لتنتفخ بها الاوداج ، وتتخم بها الكروش. ، فماذا صنعت الدولة وماذا صنع البرلمان لكافحة ذلك الفول الجبار؟

بيانات واحاديث ، ثم بيانات واحاديث ، ثم حملات تفتيشية على الاسواق ، الاسواق هنا في القاهرة حيث الحلقية الاخيرة وحدها من سلسلة الفلاء الطويلة .

ان الغلاء لا ينبع هنا بل يصب . والقائمون بالامر يعرفون ، ولكنهم لا يجرؤون على ان يمسوا ذلك المنبع بسوء ، لانهم هم ممثلوه والمنتقعون به ، والمستركون فيه !

ان اقواتنا واشياءنا تأتي لنا من مصدرين : مصدر داخلي مما نزرعه ونربيه ونصنعه في الداخل ، ومصدر خارجي مما نستورده من ماكولات ومصنوعات وادوات وخامات .

والدولة تعلم أن المالك يؤجر الفدان الواحد بخمسين وستين

جنيها الى ثمانين . فماذا تنتظر الا أن تكون اسمسار الحاصلات الناشئة من هذا الغدان عالية ، واسعار الماشية التي ترعى هسدا الغدان عالية ، . . وما اللي يجدي ان تحارب الغلاء هنا في القاهرة ، وتدعه في منبعه يتزايد وتصاعد في سعار ؟

ان الحل ميسور: ان تتحكم الدولة في التصدير والاستيراد ، وان تشتري لحسابها كل المحصولات التي تصدر الى الخارج وفي اولها القطن بسعر يجزي الزراع ، ثم تبيعها هي لحسابها بالاسعار العالمية ، فأما الحصيلة الناشئة من الغرق ، فتساهم بها في تخفيض سعر الواردات حين تباع للمستهلك ، وتسد بها الغرق بين ثمسن شرائها المرتفع وثمن بيعها المناسب للجماهي .

وبعد ذلك لا قبله تجدي التسعيرة ، وتجدي حمالات التغتيش ، ولكن من الذي يفعل ذلك ، أهي حكومسة الراسمالية وبلكان الراسمالية ؟ ولحساب من ؟ لحساب الجماهير ، ومصلحة الجماهير ؟!

والمشروعات المعطلة التي لا تنتهي ابدا ، بينما الشروة القومية تنهار ، ومستوى الدخل الفسردي ينحط ، والمتعطلون يملاون جنبات الوادي ، لم لا تنفذ أ لأن تنفيذها يقتضي مالا ، والمال في جيوب الاثرياء ، والاثرياء في الوزارة وفي البرلمان !!

هذا والجماهي تتصايح: يسقط ويحيا ، والحواة يلهونها بالجلاء والوحدة ، والاستعمار لا يحفل هذا الصياح ، لانه يعلسم جيدا ان هذه بضاعة معدة للتصدير الى الداخل ، وأن مصالحه الاساسية مصونة ، لا بجيوش الاحتلال ، ولكن بالمحالفة الطبيعية التي بينه وبين رؤوس الاموال ! فما عليه ان تهتف الجماهي حتى تتمزق حناجرها ، وهذه الجماهي لا تملك من الامر شيئا ، والذين يملكون الامر كله يحرصون على بقائه سندا لهم ضد الجماهي ، يملكون الامر كله يحرصون على بقائه سندا لهم ضد الجماهي ، التي ستفرغ الى تحقيق العدالة الاجتماعية في اللحظة التي تفرغ

فيها من تسوية القضية المربة .

ان القفلة والبله هما اللذان يصوران للجماهير في مصر ان حزبا ما في هذا البلد يرغب رغبة حقيقة في الجلاء والوحدة ، وفي حل القضية المصرية على اساس يبعد نفيوذ الاستعمار ، وقوة الاستعمار ، وأن هذه الاحراب جميعا لتمام أن تلك القضية هي « عدة الشغل! » التي تلعب عليها ، فضلا على أن الاستعمار هو خط الدفاع الاخير لحماية المسالح الحقيقية التي تمثلها!

كل ما هناك من فروق ، هو فروق الاساليب التي تخاطب بها الجماهي . . . فرجل كصدقي لم يكن يخفي حرصه على ربط مصر بمجلة الامبراطورية عن طريق الدفاع المسترك . لان الرجل كان يعرف حلفاء الطبيعيين ، وحلفاء اتحاد الصناعات الذي كان على راسه . . . فاما الاخرون فقد يهتفون مع الجماهي : يسقط الاستعمار . . كي تدهب الجماهي فتستنيم ، او لتشق حناجرها بالهتاف للمجاهدين ! وذلك اعتمادا على غفلة الجماهي الساذجة ، وانها لا تدرك المحالفة الطبيعية بين مصالح الاستعمار الحقيقية في هده البلاد ، والمصالح الحقيقية التي تمثلها كل الاحراب !

قاما الصحافة فليست في وضع يمكنها من الوقوف في صف الجماهير ضد الطفاة والمستفلين ، ولا ضد الاستعمار ووراءه الراسمالية العالمية القوية .

ان الصحيفة مؤسسة تجارية قبل كل شيء ، وعليها ان توازن ميرانيتها على الاقل لتعيش ، وقعد اصبحت المنافسة المصدفية عنيفة في دائرة القراء المحدودين ، وهذه المنافسة تقتضي تحسينات صحفية ، وتكاليف متصاعدة ، وموارد مالية كبيرة .

والرواج في التوزيع لا يقلل من نفقات الجريدة ، بل يزيد خسائرها اذا وقفت عند حدود البيع ، ذلك أن تكاليف النسخة الواحدة من أية جريدة كبيرة ، يومية أو اسبوعية ، أكثر من السعر الذي تباع به هذه النسخة في السوق ، وهذه حقيقة قوية بجب ان تكون في الحساب ، ليعرف الجمهور الفقير الكادح انه ليس هو اللي يعول الجريدة الرائجة بقروشه وملاليمه! انما تعتمد هذه السحف في وجودها وبقائها وربحها على موارد اخرى غير القروش والملاليم . تعتمد اولا على الاعلانات . وهذه الاعلانات تعلكها شركات راسمالية ضخمة ، تخدم بدورها المؤسسات الراسماليسة التي تتولى الاعلان عنها . وتعتمد ثانيا على المصروفات السرية المؤقتة التي تدفعها الوزارات لصحافتها الحزبية ، او الدائمة : المؤقتة التي تدفعها الوزارات لصحافتها الحزبية ، او دفعات ضخمة ) . والدائمة التي تتولى ادارة المطبوعات صرفها اما لصحف واما الصحفيين بصفة دائمة على اختلاف العهود ، لخدمة الاغراض الحكومية المدائمة التي لا تتعلق بحزب دون حسزب . . وبخاصة انجلترا وامريكا . . ذلك عدا نفقيات الدعايسة المباشرة وبخاصة انجلترا وامريكا . . ذلك عدا نفقيات الدعايسة المباشرة وللبيوتات ولبعض الجهات .

هذه الموارد هي التي تعوض الغرق بين تكاليف النسخة وسعرها الذي تباع به في السوق . ثم تشتري المطابع الضخمة ، وتبني الدور الفخمة ، وتو فر وسائل الدعاية والإعلان للصحيفة ، فأما الرواج وحده بارتفاع مقطوعية البيع ، فقد كان من شائه أن يضاعف خسائر هذه الصحف لا أن يكون سببا للربح ، فكلما زاد عدد النسخ زادت الخسارة!

ان فائدة الرواج في مقطوعية البيع فائدة غير مباشرة ، ذلك انها ترفع سعر الاعلان في الصحيفة ، وترفع سعرها في دائسرة المصروفات السرية ، داخلية كانت أو خارجية ، وهــده هــي كل قيمة الرواج بالنسبة الى أية صحيفة ،

فاذا عرفنا هذه الحقيقة ادركنا ان الصحافة ليست في وضع يمكنها من الوقوف في صف الجماهير ، انما هي تعطي الجماهير بقدر القروش والملاليم التي تدفعها ثمنا للنسخ الموزعة ، وتعطي المولين الحقيقيين : سواء كانوا اصحاب المؤسسات الراسمالية ، او الجهات الحكومية ، او اقلام المخابرات الدولية بقدر جنيهاتها ودولاراتها ، وتقسم جهودها بين الفريقين قسمة بارعة تناسب غفلة الجماهير وسداجتها ، وذكاء الجبهة الاخرى وخبرتها !

فأما صحافة الرأي التي تعمل للجماهير الكادحة وحدها ، فهي مطاردة من الدولة ، ومن الراسمالية المحلية والعالمية ، ومسن قوى الاستعمار جميعا . . . ثم هي مطاردة من الجماهير الساذجة ذاتها ، لان مواردها لا تسمح لها بالمظاهر الصحفية الخلابة ، ولان ضمائرها لا تسمح لها بصور الافخاذ والنهود ، وبتلهية الجماهير وتخديرها بالدردشة السلية اللايلة ! وعندئل تعرض عنها الجماهير نفسها ، ولا تقف بجانبها بقروشها وملاليمها ، على حين تستند الصحافة الاخرى الى الجنبهات والدولارات المتدفقة من الجبهة الاخرى .

ان صور الافخاذ والنهود هي التسلية التي تقلمها صحافة الراسماليين للجماهير المحرومة ، كي تلهيها عن استمتاع الراسماليين الفاجر بتلك الافخاذ والنهود الحقيقية لا بصورها ! . . والدردشة الفارغة التي تملأ صفحات وصفحات ، هي المخدر الذي تسرق به هده الصحف جهد القارىء واهتمامه ، لتشغله عما هو فيه من بؤس وحرمان ، وما يمكن أن يخدم الراسمالية احد ، كما يخدمها بهاتين الوسيلتين الخبيثتين ، اللتين تقبل عليهما الجماهير البلهاء اقبالها على الحشيش والافيون !

#### \*\*\*

واليوم تبشر الراسمالية الجماهير المحرومة ببشارة جديدة . . تبشرها بجهود هيئة الامم في محاربة الفقر ، وبحلقات الدراسات الاجتماعية التي تشرف عليها لدراسة مشكلات الجماهي ، وبالنقطة الرابعة في برنامج ترومان . فماذا بالله يريد الجاحدون في هذا البلد العاق ، السلمي لا يعرف الفضل ، ولا يشكر الجميل ؟

ناما الراسمالية في هذا البلد فهي حريصة على الاستفادة من جهود هيئة الامم هذه ، وهي حفية بحلقات الدراسة الاجتماعية التي تمقدها ، وتنشر في الصحف اخبارها ، وتشغل بها الناس اياما واسابيع ، اليست وسيلة اساسية من وسائل تلهيسة الجماهير وتخديرها وانامتها الى حين ؟!

وصحافتها لا تني تنشر بالخط المريض تلك الانباء الناطقة بعطف المنظمات الدولية واهتمامها البالغ بقضية العدالة الاجتماعية في مصسر ،

اليست وسيلة بارعة من وسائل استمالة الجماهي السي الاستعمار ، لتلقي عليه اعباءها الثقال ، وتكل اليه تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتلهف عليها ولا تراها ؟!

ولكن الجماهير ينبغي ان تعلم ان الصلحة المستركة بين الراسمالية العالمية تعقد بين ممثليها جميعا في الشرق والغرب حلفا طبيعيا ، ضد الجماهير ومصالح الجماهير ، وأن المصالح المستركة بين الاستعمار والراسمالية المحلية تعقد بينهما كذلك محالفة طبيعية قوية الاواصر .

ينبغي ان تدرك الجماهير ان الاستعمار لا يحب ان يواجسه الجماهير بوجهه الكالح ، فلا بد له من ستار ، يحكم بواسطته ، وينغد اغراضه عن طريقه ، ويضمن مصالحه بواسطته ، هلا الستار هو الطبقة الراسمالية الحاكمة ، التي يكل اليها مقاليد الامور ويستريح ، ومحال ان يحاربها او ان تحاربه اللي الحد الذي يقتل او يضعف ، ويمكن للجماهير .

ينبغي أن تعرف الجماهير أن الاستعمار منذ قدومه قد عمل على تكوين هذه الطبقة . وأن الخونة الذين مهدوا لـه الطريق ، وخلوا الجيش المصري أو خانوه أو غشوه ، قد أغـدق عليهـم

الاستعمار ومكن لهم في الارض ، وذرياتهم اليسوم من اصحاب البيوتات في مصر ومن ذوي الضياع الواسعة ، ومعن يسمون في هذا البلد المسكين : « اصحاب البيوت الكريمة العريقة ! »

واخيرا يجب ان تعرف الجماهير ان الاستعمار حريص على تجويع الجماهير . لانه يعرف ـ كما قال ممثله مرة « جورج لويد » في كتابه : ان الرخاء في سنة ١٩١٩ هو الذي شجع على قيام الثورة المصرية . لهذا يجب ان تجوع الجماهير في مصر ، كبي لا تفيق من البحث عن اللقمة ، فتتجه للثورة على الاستعمار مس جديد ا

#### \*\*\*

بقيت الشيوعية التي يحلم بها الكسالي في مصر على دخان الحشيش وخدره اللذيد!.

هم يقولون لك : لا فائدة ! فلننتظر المخلاص على يدي « بابا ستسالين » !

ان الراسمالية ستحارب كل دعوة الى العدالة الاجتماعية ، وتناهضها بالقوة وبالحيلة وبالمال ، وبشراء اللمم واستغفىال الجماهير .

كل هذا صحيح ! ولكن متى انتصرت قضية واحدة في تاريخ الدنيا بغير صراع قصير او طويل ؟

ان الشعوب التي لا تكافح من اجل الحرية لمن تستحق الحرية ، واذا ثمن جلسنا مستريحين ، ندخمن الحشيش ، او نحلم بالاماني ، فستاتي الشيوعية ما و جاءت ما لتجدنا ذيولا ذليلة ، تسومنا سوم العبيد .

ان الكرامة الانسانية وحدها توجب علينا ان نعمل شيئا

نستحق به الخلاص والحرية . والا فسنخرج من ذل الى ذل ، يتفير عنوانه ، ويتبدل اسياده ، والعبيد هم العبيد !

#### \*\*\*

والآن أيتها الجماهي . . لقد تبين أن أحدا أن يمد يده اليك ما لم تمدي أنت يدك اليك ! وأن الطرق جميعا لا تؤدي الى الخلاص الحق ، اللهم ألا طريقك الواحد الاصيل!

ايتها الجماهير .. لقد تمين لك طريق الكراسة الانسانية ، وطريق المدالة الاجتماعية ، وطريق المجد اللي عرفت الاسلامية مرة ، والذي تملك ان تعرفه مرة اخرى .. لو تغيق .

ايتها الجماهي . . ها هوذا الاسلام حاضر يلبي كل راغب في المعزة والاستعلاء والسيادة . وكل راغب في المساواة والحريسة والعدالة . وكل من يؤمن بنفسه وقومه ووطنه . وكل من يشعر ان له مكانا كريما في ذلك الوجود .

ايتها الجماهير . . هذا هو الطريق . . هذا هو الطريق . .

#### فهبرس

| صفحة       |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| o          | صيحة الندير                                                  |
| ٨          | انی اتهم آنسینینینین                                         |
| 77         | في مفارق الطريق في مفارق الطريق                              |
| ٣٦         | في الاسلام خلاص المسلام خلاص                                 |
| <b>የ</b> ለ | " سوء توزيع الملكيات والشروات                                |
| ξo         | مشكلـــة العمل والاجور                                       |
| ٤٧         | عدم تكافؤ الغرس                                              |
| 13         | فسياد العمل وضعف الانتاج                                     |
| ٣٥         | مشكلات اخرى يحلها الاسلام                                    |
| 00         | لا بد للاسلام أن يحكم                                        |
| 77         | شبهات حول حكم الاسلام                                        |
| 70         | بدائية الحكم المستعمر                                        |
| 71         | حكم المشايخ والدراويش محكم المشايخ والدراويش                 |
| ٧o         | طغيان الحكم                                                  |
| λŧ         | غبوض النصوص                                                  |
| ٢٨         | البحريم الله                                                 |
| ٨٨         | التعصب ضد الاقليات                                           |
| 14         | عداوات حول حكم الاسلام                                       |
| 14         | عداوات المليبيين                                             |
| 1.4        | ۵۵ المستعمرين ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| 1.5        | ٠٠٠٠٠ المستفلين والطغاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 1.0        | ،) المحترفين من رجال الدين                                   |
| 1-7        | ٥٥ المستهترين والمنحلين                                      |
| 1.1        | » الشيوعية والشيوعيين الشيوعية                               |
| 117        | والآن أنتها الحماهم                                          |

# يمدر عن دارالشروقــــ

### في شرعية قانونية كاملة

| <ul> <li>دراسات إسلامية</li> </ul>               | في ظلال القرآن                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul> <li>نحو مجتمع إسلامي</li> </ul>             | مشاهد القيامة في القرآن        |
| <ul> <li>ف التاريخ فكرة ومنهاج</li> </ul>        | التصوير الغني في القرآن        |
| <ul> <li>تفسير آيات الربا</li> </ul>             | الإسلام ومشكلات الحضارة        |
| <ul> <li>تفسير سورة الشورى</li> </ul>            | خصائص التصور الإسلامي ومقوماته |
| <ul> <li>کتب وشخصیات</li> </ul>                  | النقد الأدبى أصوله ومناهجه     |
| • المستقبل لهذا الدين                            | مهمة الشاعر في الحياة          |
| <ul> <li>معركتنا مع اليهود</li> </ul>            | هذا الدين                      |
| <ul> <li>معركة الإسلام والرأسمالية</li> </ul>    | السلام العالمي والإسلام        |
| <ul> <li>العدالة الاجتاعية في الإسلام</li> </ul> | معالم في العلويق               |
| مكتبة الأستاذ محمد قطب                           |                                |

- قبسات من الرسول
- . شيات حول الإسلام
- جاهلية القرن العشرين
  - دراسات قرآنیة
- . مفاهيم ينبغي أن تصحح
- « ملاهب فكرية معاصرة
- كيف نكتب التاريخ الإسلامي تحت الطبع

  - . المستشرقون والإسلام

- الإنسان بين المادية والإسلام
  - . منهج الفن الإسلامي
- منهج النربية الإسلامية (الجزء الأول)
- منهج التربية الإسلامية (الجزء الثاني)
  - . معركة التقاليد
  - ف النفس والمحتمم
  - التعلور والثيات في حياة البشرية
    - دراسات في النفس الإنسانية
      - . هل نمن مسلمون

## من كتب دار الشروق الإسلامية

الفكر الإسلامي بين العقل والوحي الدكتور عبد العال سالم مكرم على مشارف القرن الخامس عشر الهجري الرسالة الخالدة الأستاذ عبد الرحمن عزام محمد رسولاً نبياً الأستاذ عبد الرزاق نوفل مسلمون بلا مشاكل الأستاذ عبد الرزاق نوفل الإسلام في مفترق الطرق الدكتور أحمد عروة العقوبة في الفقه الإسلامي الدكتور أحمد فتحى بهنسي موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي الدكتور أحمد فتحى بهنسي الجراثم في الفقد الإسلامي الدكتور أحمد فتحى بهنسي مدخل الفقه الجناثي الإسلامي الدكتور أحمد فتحى بهلسي القصاص في الفقه الإسلامي الدكتور أحمد فنحي بهندي الدية أل الشريعة الإسلامية الدكتور أحمد فتحى بهنسين الإسراء والمعراج فضيلة الشيخ متولي الشعراوي

مصحف الشروق المفسر الميسر مختصر تفسير الإمام الطبري تحفة المصاحف وقمة التفاسير أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير تفسير القرآن الكريم الامام الأكبر محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة الإمام الأكبر محمود شلتوت الفتاوي الإمام الأكبر محمود شلتوت من توجيهات الإسلام الإمام الأكبر محمود شلتوت إلى القرآن الكريم الإمام الأكبر محمود شلتوت الوصايا العشم الإمام الأكبر محمود شلتوت المسلم في عالم الاقتصاد الأستاذ مالك بن نبي أنساء الله الأستاذ أحمد بهجت نبى الإنسانية الأستاذ أحمد حسن ربانية لا رهبانية أبو الحسن على الحسيني الندوي الحجة في القراءات السبع تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم

مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة الدكتور عبد العظيم المطعني أيها الولد المحب الإمام الغزالي الأدب في الدين الإمام الغزالي شرح الوصايا العشر للإمام خسن البنا القرآن والسلطان الأستاذ فهمى هويدي خلمايا الإسراء والمعراج الأستاذ مصطفى الكيك الخطابة وإعداد الخطيب الدكتور عبد الجليل شلبي تأريخ القرآن الأستاذ إبراهيم الأبياري الإسلام والمبادئ المستوردة الدكتور عبد المنعم النمر سلسلة أعلام الإسلام ١٦/١ سلملة أهل البيت ١/١ إسهام علماء المسلمين في الرياضيات تأليف الدكتور على عبد الله الدقّاع نعريب ونعليق الدكتور جلال شوقي مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد الخبر الواحد في السئة والتراث وأثره في الفقه الإسلامي الدكتورة سهير رشاد مهنا الأديان القديمة في الشرق

دكتور رؤوف شلبي

القضاء والقدر فضبلة الشيخ متولي الشعراوي قضايا إسلامية فضيلة الشيخ متولي الشعراوي التعبير الفني في القرآن الدكتور بكري الشيخ أمين أدب الحديث النبوي الدكتور بكري الشيخ أمين الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين الأستاذ عبد الكريم الخطيب اليهود في القرآن الأستاذ عبد الكريم الخطيب أيام الآله الأستاذ عبد الكريم الخطيب مملمون وكلمي الأستاذ عبد الكريم الخطيب الدعوة الوهابية الأستاذ عبد الكريم الخطيب قال الأولون .. أدب ودين الأستاذ السيد أبو ضيف المدني قل يا رب الأستاذ السيد أبو ضيف المدني الإيمان الحق المنشار على جريشة الجديد حول أسماء الله الحسني الأستاذ عبد المغنى سعيد الجالز والمنوع في الصيام

الدكتور عبد العظيم المطعني

## مطابع الشروقــــ

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى ماتف : ٣٩٣٤٥٧٨ ـ فاكس : ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٤ بيروت : ص ب : ٨٠٦٤ ـ ماتف : ٣١٥٨٥٩ ـ ٨١٧٢١ ـ ٨١٧٢١٠



في ظلال القرآن العدالة الاجتماعية في الإسلام خصائص التصور الإسلامي ومقوماته النقد الأدبي أصوله ومناهجه كتب وشخصيات الإسلام ومشكلات الحضارة التصوير الفني في القرآن مشاهد القيامة في القرآن معركتنا مع اليهود تفسير سورة الشورى تفسير آيات الربا دراسات إسلامية السلام العالمي والإسلام معركة الإسلام والرأسمالية في التاريخ فكرة ومنهاج معالم في الطريق هذا الدين المستقبل لهذا الدين نحو مجتمع إسلامي